verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

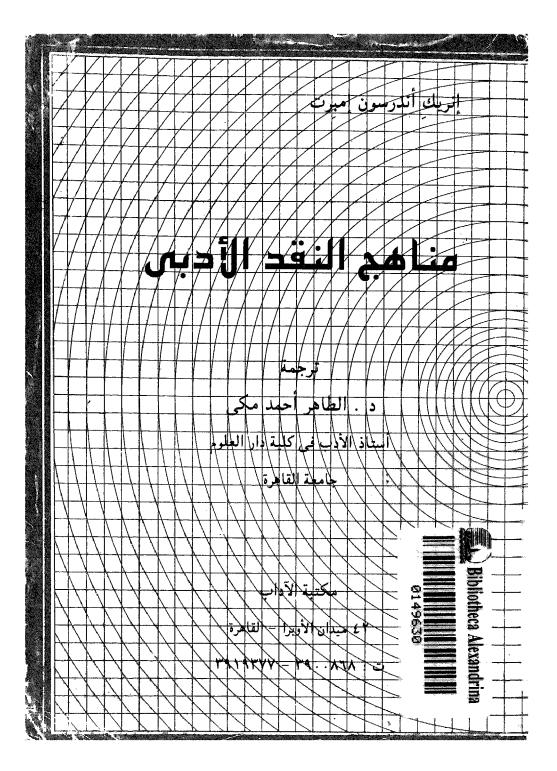



مناهج النقد الأدبى



### إنريك أندرسون إمبرت

# مناهج النقد الأدبى

ترجمة د . الطاهر أحمد مكى أستاذ الأدب في كلية دار العلوم جامعة القاهرة

مكتبة الآداب

٤٢ ميدان الأوبرا - القاهرة

ت: ۲۹۱۹۳۷۷ - ۲۹۰۰۸٦۸ : ت

حقوق الطبع محفوظة للمترجم

۱٤١٢ هـ - ١٩٩١ م

### كلمة المترجم

هذا كتاب يتجاوز المحلية مادةً ومؤلفا .

أما مادته فمناهج البحث الأدبى -Metodos de Critica Lit ، يعرضها بأسلوب علمى ، والعلم قواعد مجردة ، لا يختلف عليها أحد ، وإن طبقها كل واحد في ضوء ظروفه وإمكاناته .

ومؤلفه Enrique Anderson Imbert عالمى على نحو ما ، فهو من الأرجنتين ، وُلد فى قرطبة عاصمة أكبر المحافظات الأرجنتينية ، وتخرج فى جامعة بونس أيرس ، ونال منها شهادة الدكتوراة ، ودرس على أعلام الأدب والنقد الإسبان الذين كانوا يعملون فيها ، ثم أصبح أستاذا فيها ، وعمل أستاذا فى جامعة ميتشجان فى الولايات المتحدة ، ثم استقر به المقام فى جامعة هارفارد أستاذا لكرسى النقد الحديث فيها، وقد أنشئ له خصيصا عام ١٩٦٥ . وكتب مؤلفه هذا باللغة الإسبانية ، ونشرته فى مدريد عاصمة إسبانيا عام ١٩٦٩ مجلة « أوكسيدينت ، أى الغرب » ، التى أنشأها الفيلسون الإسبانى أورتيجا إى جاسيت (١٨٨٧ – ١٩٥٥) عام

۱۹۲۳ ، ولا تزال تواصل صدورها حتى يومنا هذا ، وقصد بها صاحبها ، وبسلسلة عظيمة من الإصدارات حملت عنوان : « مكتبة أفكار القرن العشرين » أن يخرج بها إسبانيا من تخلف القرون الماضية ، إلى نور القرن الذى نعيشه ، ومن هنا فإن كل ما تنشره محكوم بهذه الفكرة .

لكل مناخ من المناخات الثلاثة التى أومأت إليها طابعه فى التفكير والتعبير ، والذوق والتناول ، والتقت فى هذا الكاتب وصنعت منه مزيجا فريدا : الفكر الأمريكى العملى ، والروح الإسبانى الرومانسى ، والمزاج الأرجنتينى القلق ، الممزوج بأساطير الهنود القديمة ، ومن وراء ذلك كله اللغة الإسبانية فى ثراثها وسعتها فى التعبير والألفاظ .

تناول المؤلف المناهج النقدية المختلفة في إحاطة وشمول وقكن ، يوردها ويقرمها ويوازن بينها ، ويقول ما لها وما عليها دون تعصب لفكرة أو مذهب ، ومنه نعى أن الجديد في الحياة الثقافية لا يتوقف ، ولكنه لا يهدم القديم ولا يحل مكانه ، فهم هناك يجددون ، ولكنهم لا ينسون تراثهم ، ويتطلعون إلى المستقبل ولكنهم لا يتنكرون لماضيهم ، ويبدعون ولكنهم لايتخلون عما بين أيديهم ، ويختلفون ولكن يبقى الجوهر ، وتذهب الأيام بالزائف ، والعبقرية وحدها هي التي تجدد وتبتدع

أغاطا ، وتخلق أنواعا ، وتبنى جديدا ، إمّا أن يخرج فسل لا يقيم بناء جملة ، ولا يعرف كيف يقوم بيتا من الشعر أو يقرأه دون أن يخطئ فى الضبط ، ثم يزعم لنفسه ريادة التجديد ، فيحاول هدم ما هو قائم ، ويدّعى لنفسه ما ليس فيه ولا بإمكانه ، فليس هذا تجديدا ولا تحديثا ولا تطويرا ولكنه التخريب بعينه .

نتمثّل ما عندنا ونعرف ما عند الآخرين بلا حدود ، فى معرفة الصيرف الحاذق ، يميز بين الجواهر والأعراض ، ونطرع ما نأخذ لحاجتنا ، ونحن بإزائه سادة حين نختار ، لا عبيدا له إرادتنا ملغاة ، وقدرتنا على التمييز غائبة ، فنسقط فى هاوية التقليد الأعمى .

من هذا المنطلق أقدمت على ترجمة هذا الكتاب ، وهو جليل الفائدة فيما أرى ، لأنه بهدم علماً خالصا ، فى حياد دقيق ، ويدرك أبعاد ما يكتب وإعيا، ووقف جهده الأكبر عند النظريات ، وقلل ما أمكنه من التطبيق والأمثلة . وعلى قلة ما نترجم الآن ، فإن ترجمة مثل هذا الكتاب أقل ، لأن ما نترجمه يدور فى جله حول النقد التطبيقى ، وفائدته محدودة للمثقفين ، فما بالك بمتوسطى الثقافة ومن دونهم ، لأنه يعرض

فى تحليلاته لمئات الروايات والقصص محللا ومعلقا ، ونحن لم نقرأ ، ولا نعرف عناوينها فضلا عن محتواها ، وترجمة نقد لرواية لما يقرأها الذين ترجمت لهم ، لا تعنى غير ضياع الوقت والجهد .

وأما الترجمة فى مجال النظريات فهى محدودة فيما أعلم وفى المناهج النقدية أقل ، ربما لأن المعاناة فيها أضخم ، لاضطراب المصطلحات وكثرتها ، وقلة المعاجم الخاصة بها فى العربية وندرتها ، وعدم الإجماع عليها .

كانت رحلتى مع هذا الكتاب لذيذة وممتعة ، ومع ذلك لا أزعم أنها كانت سهلة ، فالرجل أديب يكتب القصة ، وناقد ومؤرخ ، وأستاذ جامعى وكاتب مقال ، ومتمكن من هذا كله ، ولذلك جاءت لغته غطا فريدا في التأليف الإسباني ، ومن هنا كانت صعوبتها .

فهو مثلا يسير على النمط الأمريكي في تبسيط الإملاء الإسباني ، دون أن يشاركه الإسبان أنفسهم في هذا الاتجاه ، يحذف ما لا ينطق ، ويخضع الشاذ للقاعدة ، ويصرف الكلمات كما يحب ، ربما لأنه يرى نفسه أهلا لكل ذلك ، وقديما قال شاعرنا أبو تمام : « علينا أن نقول وعليكم أن

تتأولوا » ، إلى جانب أنه قليل التعصب للشكل الإسبانى الخالص فى الكتابة المحافظة على التراث بقوة ، وهو أمر يذكرنى بمنهج الأندلسيين فى كتابة العربية ، فقد كانوا لبعدهم عن مركز العروبة فى المشرق قليلى التعصب لشكل الكتابة المشرقية ، فهم يكتبون مثلا ألفاظ « هذا » و « لكن » بالألف : « هاذا » و « لكن » ، وغير ذلك كثير .

وهر يتجاوز عن أدوات الربط بين الجمل تماما ، وتجئ عنده كما لو كانت برقيات منعزلة وموجزة ، أو تأخذ طابع محاضر يتحدث ، وربما كان ذلك اختصارا منه في عالم يعيشه تحاصره القيم المادية من كل جانب ، ولعله أسلوب جديد في التعامل مع اللغة ، ونهج شخصى في الكتابة ، ولكن إسقاط أدوات الربط في اللغة العربية أمر لا يتأتى .

لغة الكاتب علمية دقيقة ، ومع ذلك يؤثر الألفاظ غير الشائعة ، والإسبانية لغة بحار مغرداتها بلا ضفاف ، تغذّت من روافد عديدة ، أغزرها الرافد العربى على التأكيد ، وتحمل إلى جانب ذلك أصداء من لغات أخرى قديمة جدا : يونانية وسلتية وجرمانية ، وحتى من بقايا لغات هنود أمريكا القدامى ولا تدانيها في ذلك لغة أوربية أخرى . والمؤلف لا يصنع ذلك

تكلفا فيما أرى ، ولكنه وهو ناقد أدبى كبير ، ومتمكن من الإسبانية جيدا تراثا وحاضرا ، ويتمثل الحضارات التى حوله وهي متعددة ، وعاشها واقعا أو اكتسابا عن طريق القراءة ، تكونت له شخصيته الفريدة هذه .

منهجى في الترجمة ، كعادتي ، أن أنقل أفكار المؤلف ، مهما تكن ، في أمانة ودقة ، وأحافظ حتى على أساليبه إذا اتسعت لها اللغة العربية ، ولست حريصا على أن أحجر على رأى القارئ بتعليق أو تفسير أو اعتراض ، وقد كتبت أسماء الأعلام الذين أوردهم في حروف عربية ، بحسب ما هدتني إليه معرفتي ، لأنهم ينتمون إلى لغات عديدة ، وأوردت في آخر الكتاب قائمة بالأسهاء مرتبة هجائيا حسب النطق العربى ، وما يقابلها من رسم لاتيني في لغاتهم ، وكذلك ترجمت جل الهوامش ، تيسيرا في الطباعة ، وتسهيلا على القارئ غير المتمكن ، مع ما في ذلك من عناء ومجازفة ، لأن الهوامش تجئ أحيانا في لغات عديدة : إنجليزية وألمانية وفرنسية وإيطالية ، فضلا عن الإسبانية ، والقارئ المتمكن من اللغات يستطيع أن يجدها وأكثر منها ، مكتوبة في لغاتها الأصلية فى قائمة المصادر بآخر الكتاب ، وقد أوردناها كما هى .

والأعلام الذين أشار إليهم المؤلف في الكتاب كُثر ، جانب كبير منهم معروف للقارئ المتوسط ، ومن عنده أي إلمام بالنقد الحديث ، والبقية وليست بأقل ، لا ضير في ألا يعرفهم القارئ ، لأنهم يجيئون عرضا ، ولذلك عزفت عن التعريف بهم لأن ذلك سوف يضاعف من حجم الكتاب بمعلومات قليلة الفائدة ، وعلى أية حال فهم موجودون في أي معجم حديث متوسط ، من تلك المعاجم التي تعنى بالترجمة للأفراد .

يستخدم المؤلف مصطلحات فلسفية ونفسية ونقدية واجتماعية ، وكثير منها وضعت المجامع العلمية مقابلا لها ، وبخاصة معاجم مجمع اللغة العربية في القاهرة ، وهي متنوعة ، وجهده في هذا المجال مقدر ومشكور بلا حدود ، وبعضها استقر العمل به تقليدا ، ولكن جانبا منها لا يزال أمره متروكا للمترجمين ، وهي عملية بالغة العناء حقا ، وفي مثل هذه الكلمات ترجمتها بمعناها ، ووضعت المقابل الأجنبي بإزائها فما من فائدة ترجى من كتابة الكلمة اللاتينية بحروف عربية ، ما الذي يفهمه القارئ العربي من استخدام مصطلح Etnografie حين نكتبه أتنوجرافي ، أو مصطلح Gestalitheorie حين نكتبه « جشتا لتثبوري » ؟ لا شئ .

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويعد،

فبين يدى القارئ جهد فرد ، يأمل أن يتسع حقل الترجمة في بلاده ، في كل المجالات ، فذلك هو سبيلنا لنعرف ما عند الآخرين ، وقديما قال أسلافنا : من تعلم لغة قوم أمن مكرهم ، فدعونا بالترجمة الواسعة نأمن مكر القوم الكافرين .

والله يهدى قومي إلى سواء السبيل

جمادى الآخرة ١٤١١ هـ

الطاهر أحمد مكى

ت ۲۰۱۳۳۰ ت

ديسمبسسر ١٩٩٠م

٣ شارع مصدق - الدتى

الجيزة - مصر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إلى مرجوت



#### • مقدمة

نعترف ، قبل أى شئ ، بأن الموضوع غير محبّب لنا ، لإننا نحاول القيام بنقد النقد ، أى أن علينا أن نبتعد عن الأدب ، وهو ما له قيمة حقا ، وأن نريح أبصارنا على مادة جديدة .

لم يعد موضوعنا الأدب ، وإنما النقد ، والفارق بينهما أن الأدب تعبير على نحو ما عن الحدس بالأشياء ، والنقد على النقيض ، لأنه الدراسة الثقافية الدقيقة لذلك التعبير .

فالأدب تعبير.

والنقد دراسة .

ودون شك فإن حركتَى الروح هاتين ، التعبير والدراسة ، يلتقيان في الشخص الواحد نفسه ، ففي كل شاعر يقبع ناقد يساعده على أن يُعنى ببناء قصيدته ، وفي الوقت نفسه يوجد في أعماق كل ناقد شاعر يعلمه من الداخل كيف يتعاطف مع ما يقرأ ، ولهذا تكثر في تاريخ الشعر حالات الشعراء الذين تركوا لنا نقدا ذاتيا مضيئا ، وتكثر في تاريخ النقد أيضا حالات النقاد الذين بدل أن يحللوا موضوعيا عملا ليس لهم بدأوا يظهرون قصائدهم نفسها .

إلى اكتشاف أرض النقد الأدبى ، وإلى رسم خريطة له ، وكما فى كل الخرائط سوف نشير فى خطوط عريضة إلى العلاقات الكبرى ، معرضين عن التفاصيل ، وبالتالى فإن تصنيفاتنا سوف تكون لغايات تعليمية خالصة ، والمهم ، كما نعرف ، وحدة الفكر . وعندما نحدد المناطق فإنما لنساعد على النظرة الإجمالية فحسب ، وإذا جرؤنا على إثقال شبكة المستويات ، وأشباه المستويات ، فلأننا بالدقة لا نريد أن نعترف لها بأية صرامة ، فهذه الشبكة موجودة فى وسائل معرفتنا ، وليس فى طرائق الحياة الواقعية ، ويمكن أن نلغيها ، وأن نعيد صياغتها فى نظام آخر من التصنيف ، وله نفس التماسك أيضا .

المفاهيم التى نستخدمها سوف تلون هذا المنظر العام المائع أمشاجا دون تقسيم ، وستكون مجملة فحسب ، وحتى أسلوبنا هنا سوف يكون موجزا ، وسوف يضطرنا ضغط المواد التى بين أيدينا فى المسافة المحدودة المتاحة لنا إلى التضحية أيضا بالتفصيلات ، والأمثلة ، وتنمية الأفكار ، وسوف نقدم نوعين من المصادر : مصادر نشير إليها مباشرة فى فقرات بحثنا ، وتجئ أسفل الصفحات ، والأخرى أكثر عموما ، ومفيدة لأولئك الذين يرغبون فى التعمين فى المادة ، وتجئ فى النهاية . وقد اخترنا القليل من العناوين ، ذلك حق ، ولكنها موضع ثقة

ومتاحة ، وهى بدورها تقدم قائمة بالمصادر أكثر تخصصا ، وأردنا منها أن تكون مفيدة . وبما أن هذه الصفحات كُتبت للطلاب بخاصة ، من الذين يدرسون في الجامعة ، وينتظمها الآن كتاب ، فسوف نهديها إلى الشبان الذين يعكفون على دراسة النقد الأدبى .

إلى هنا فإن مقدمة « النقد الأدبى المعاصر ، وصدرت فى بونس أيرس ، فى منشورات جور Gure عام ١٩٥٧ كانت مجرد كُتيَّب ، طبعته محدودة للغاية ، ولم يخرج من المدينة التى طبع فيها ، وفيها نفد فى الحال ، والآن زدنا فيه ، ولهذا يجئ كتابا جديدا ، وأعطيناه عنوانا جديدا : « مناهج النقد الأدبى » .

لم تعد النظرة العامة أوضح مما كانت عليه منذ عشرة أعرام بل على النقيض ، ارتفع برج بابل ، واشتد صخب اللغات البابلية المختلطة ، وأصبح الحوار كل يوم أشد صعوبة ، وإذا كانت قبضة التصور الاجتماعى أخذت مكان الدفاع أمام تقدم الشكلية المنتصر ، فإن على هذه أن تدافع اليوم عن نفسها ، والمفهوم الجمالى للبنائية بلاحق مفهوم الجدلية التاريخية ، ولكن هنا ، وفجأة ، يصبح التزامن تطورا لغويا ، وتعود

الشبكات البنائية للانفتاح أمام التاريخ . وناقد النقد بهلوان في « سيرك » ، تعود أن يدور بينما الأرجوحة تهتز من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، طائفا بكل المواقف المكنة ، وما ظن أنه يراه جيدا لم يعد أمام ناظريه ، ولا شئ في المكان الذي كان فيه ، وعلى النقيض تظهر وجوه في فراغات كانت قبل خالية . وحينئذ يعض الناقد بنان الندم على أنه ألف كتابا في مناهج النقد .

لاذا يؤلفه إذا كان غدا سوف يرى ما لا يراه اليوم ؟ . أما كان من الأفضل أن يكون أكثر ذكاء وأن يبرع فى مغامرة نقد الأدب ، يدل أن ينقد النقد ، وهى مخاطرة غير مفيدة ، وفيها من أرجوحة « السيرك » شئ من الجنون ومن الظرف ؟ ربا ولكن الكتاب قد ألف ، وربحنا شيئا ، ونفترض أن كل الأمثلة التى تنير تصنيفنا لمناهج النقاد سوف تتغير مستقبلا ، ونفترض الآن أن اختيار هذه الأمثلة كان سيئا ، وأن النقاد الذين أتينا على ذكرهم ، واحدا وراء آخر ، أو كلهم دفعة واحدة ، يحتجون لأننا أسأنا تصنيفهم ، أو لأن التصنيف نفسه شرة أجسامهم ، ونفترض ... لا بأس ، ليكن افتراضنا ما يكون ، فسوف يبقى دائما التصنيف نفسه تدريبا نظريا ، وهو تصنيف يعتمد على الواقع الذي يظهر في ضمير نظريا ، وهو تصنيف يعتمد على الواقع الذي يظهر في ضمير

العاكف على دراسة الأدب: أى فى دائرة النشاط الخلأق للكاتب، وللعمل الذى أبدعه الكاتب، ولإعادة خلق العمل نفسه فى أعماق القارئ.

والطلاب ، وهم الذين نخصهم بكتابنا ، يستطيعون أن يفيدوا من هذا الرأى ، لكى يشرعوا فى أبحاثهم ، مع فهم أعمق لوظيفتهم ، حول أى جانب من جوانب الأدب . ويعد ذلك كله ، فليست غايتنا أن نقدم نظرة إجمالية عن نقاد اليوم – ولو أننا أعطينا هذا عابرين – وإغا أن نقدم لهم المفاتيح كى يدخلوا فى الأدب من الأبواب الثلاثة .

E.A.I

جامعة هارفارد كمبردج – ماسشوستس مارس ۱۹۲۸



### • الفصل الأول

## العلوم التي تُدرُس الأدب

نهدف إلى تعريف النقد الأدبى ، ولهذا نبدأ بتمييزه عن العلوم الأخرى التى تدرس الأدب أيضا ، ولكن قبل أن نقوم بهذا التمييز يجب أن نثبت جيدا :

- أن كل العلوم تتقارض فيما بينها أخذا وعطاء ، وتروح
   وتغدو سويا .
- أن فهم الظواهر الأدبية يترقف على فهم كل دارس ،
   ومن هنا ليس ثمة علم هو في نفسه أسمى من علم آخر .
- أن وجهة نظرنا عند تصنيف العلوم هى وجهة نظر النقد ، أى أننا نختار من بين كل الجوانب التى تقدمها دراسة الأدب جانبا واحدا ، هو النقد ، ولد نخضع البقية ، لأننا متخصصون فى النقد ، وكل بقية العلوم مهما كانت أهميتها سوف تأخذ مكانا هامشيا ، وعلى النقيض ، حين نركز عنايتنا فى أى علم آخر يصبح النقد هامشيا ، ومن هنا لا يهمنا العرض الموضوعى

لكل علم من هذه العلوم ، وإغا كما يراها النقد عندما يوازن بينه وبينها .

نقيم داخل النقد ، وسوف نصنف العلوم طبقا لاتخاذها الأدب أداةً ( وهي الدراسات النفعية ) ، أو مشكلةً ( وهي الدراسات الفلسفية ) ، أو كجانب من الحياة الاجتماعية (وهي الدراسات الثقافية ) ، أو قيمةً ( وهي الدراسات النقدية الخاصة ) .

#### ١ - الدراسة النفعية :

هناك علوم طبيعية أو إنسانية ظل الأدب مهملا بالنسبة لها إلا من دور متواضع في تغذيها بالمواد ، فهي تلمس الأدب لمسا رقيقا من بعيد جدا ، وتستخدمة أداة ، وتفيد منه في التوثيق : وفي نهاية المطاف تتهيأ لتعرف شيئا ليس بأدب ، ولا تشغلها قيمة ما هو مكتوب ، وتتصرف كما لو أن العمل الفني إذا لم يستخدم لشئ آخر فلا وجود له . فالجبولوجيون ، وعلماء النبات ، وعلماء الحيوان ، والباحثون في خصائص الشعوب ، والاقتصاديون ، ومؤرخو الأفكار ، والخطباء الدينيون والوعاظ ، واللغويون والنفسيون ، يستطيع أي واحد منهم أن يلقي بشباكه في بحر الأدب ليصطاد أمثلة ومعلومات

وإيضاحات ، وحتى زينة وزخرفة ، ولكنهم بالطبع لا يدرسون · أدبا ، وأبعد من هذا أن يقوموه .

فالمرسبق أدولقو سالازار في دراسته « الموسبقا والآلات والرقص في أعمال ثربانس » لا يدرس رواية « دون كيخوته » ولا يقومها (١) ، وعالم الحيوان خورخي و . أبالوس في دراسته « الحيوان في دون سجوندو سوميرا » ، وهي رواية لمؤلفها ريكاردو جويرالدس ، يمضي إلى ما يهمه منها رهو علكة الحيوان ، ولا يتوقف عند الرواية نفسها (٢) . والفيلسوف جوستاف إ . موللر يصنف الأعمال الأدبية من هومير إلى دوستويفسكي ويستخدمها وثائق لدراسة مفاهيم العالم المتعاقبة (٣) . وعالم الاجتماع ارئست كوهن برامشتت يستخدم الرواية في القرن الثامن عشر مصدرا من مصادره الرئيسية ليرسم لوحة للأرستقراطية والطبقة الوسطى في المنيا (١٤) . ألم نبلغ الحد الذي نتلقى فيه دروسا في الشعر المانيا (١٤) . ألم نبلغ الحد الذي نتلقى فيه دروسا في الشعر

 <sup>(</sup>١) المجلة الجديدة لفقه اللغة الإسبانية ، المكسيك ، يناير -- مارس ١٩٤٨ ،
 العام الثانى ، رقم ١ ، وأكتوبر -- ديسمبر ١٩٤٩ ، العام الرابع ، رقم ٤ .

<sup>(</sup>٢) الوطن ( جريدة ) ، برنس أيرس ، ٢٩ يونية ١٩٤٧ .

<sup>(</sup>٣) فلسفة الأدب ، نيويورك ، ١٩٤٨ .

<sup>(</sup>٤) الأرستقراطية والطبقة الرسطى في ألمانها ، النماذج الاجتماعية في الأدب الألماني ، ١٨٣٠ - - ١٩٣٠ .

لاستخدامها في العلاج (٥). لدينا شواهد كهذه تبلغ الآلاف ، وقد استبعدنا أية معاناة ضائعة لأنها في الحق بعيدة عن الأدب ، إلا في حالات حين تكون مناهجها متصلة بالحقل الأدبى . وهناك من يعتقدون أنهم ينظرون في الأدب على حين أنهم ينظرون في الأدب فحسب .

وقد تصفح خوسيه أورتيجا إى جاسيت كتاب Troteras وقد تصفح خوسيه أورتيجا إى جاسيت كتاب danzaderas لمشهد أزاح اللثام عمن اختلس من جيبه بضع بيزتات (١). لا أحد يجرؤ على القول بأن التقاط نشال في رواية واقعية متلبسا بالسرقة معرفة نقدية ، ومع ذلك ، كثيرون مقتنعون بأن مزية النقد مل البطاقات الشخصية الحقيقية في رواية غامضة واحدا وراء آخر . والاتجاه الأشد تطرفا في هذا الجانب هو الاتجاه النقدي الذي يأخذ في البرهنة على ما إذا كان الواقع المذكور في العمل الأدبى حقيقي علميا : فهو يقوم الحقيقة

<sup>(</sup>٥) لوسى جيبه ، الشعر ترياق ، فعالية التأثير الشعرى ، باريس ١٩٤٦ .

 <sup>(</sup>٦) بيزيتات : جمع بيزته ، وهي عملة إسهائية قيمتها الآن نصف قرش مصرى تقريبا ( المترجم ) .

ولا يقرم الجمال (٧) ، والتناضح بين الأدب وما ليس بأدب لا يتوقف ، وبالتالى لا شئ أكثر من طبيعى مثل أن تصبح هذه الموجة من البحث كل يوم أكثر شيوعا ، ويتدرج التفاعل من الرواية التاريخية لوالتر سكوت والتاريخ الحديث لثييرى وما بعدهما ، وبين الروايات النفسية لدوستويفسكى ، ومن روايات جوليس فيرنى وفرويد عالم التحليل النفسى ، وبين روايات جوليس فيرنى ونشاط المكتشفين والمخترعين وغيرهم .

ولكن دراسة الأدب شئ ، ودراسة ما ليس بأدب شئ آخر حتى لو كان هذا ينهض على أساس من قراءات أدبية . وإليك حالة مفيدة نرى فيها كيف يمكن أن يوقظ الفضول العلمى يالأدب فضول الأدب بالعلم . وقد أسف الرياضى والفيلسوف آلفرد نورث هويتهد في كتابه « العلم والعالم الحديث » ،

<sup>(</sup>٧) يعتقد شلوم ج . كاهن أننا لا يجب أن نحلل العلاقة بين العمل وتجربة الكاتب فقط ( مصادر التعبير ) ، وفي العمل العلاقات بين السياق الثقافي الذي أصنى عليه المعنى فحسب ( شكل الاتصال ) ، وإنما أيضا العلاقات بين العمل والواقع المنتظم في قواعد علمية معروفة ( غاية المحاكاة ) لإيجاد صلات حقيقية المظر : و ماذا نصنع بالتحليل ؟ في ظاهرة الاقتراب من الأدب » ( في الفلسفة وألبحث في الظراهر الطبيعية ، جامعة بوفالو ، سبتمبر ١٩٥٧ - يونية ١٩٥٣ ) .

وصدر عام ۱۹۵۲ ، من أن نقاد الأدب يمرون عابرين بالعقلية العلمية لبعض الشعراء ، يقول : « لو أن مولد شيللى تأخر مئة عام ، وولد فى القرن العشرين ، لوجدنا فيه نيوتن آخر بين الكميائيين » . وقد تأثر مرجورى نيكولسون بهذه الفكرة ، ووقف عليها كل جهده ، ليحدد العلاقة بين العلم والأدب (٨) .

ولكن ، ما الذي يهم النقد من هذه الجولات التي يقوم بها العلماء إذا لم تنازعهم الرغبة في أن يقفوا أمام كل عمل ويسألوه حتى ينتزعوا منه سر جماله ؟ . وأيضا لا يكفى أن نتوقف لكى ندير للأدب ظهورنا ، إذا كان مجرد تصفح المصادر يقدم لنا مئات العناوين الواعدة بأبحاث مستفيضة لا عن الأدب ، وإنما عن مواد مستخرجة من الأدب مثل : « المال والأخلاق والعادات في الأدب الحديث » ، أو « نيوتن بين الشعراء » ، أو « نفسية الشعر الغنائي الفرنسي » ، أو « المصورون بين الشعراء الألمان » ، وغير ذلك كثير . كلم نافع ، ولكن يجب ألا نستخدم الأدب طريقا لإخفاء القصور .

<sup>(</sup>٨) انظر سلسلة دراساته : العلم والخيال ( إثاكا ، نيويورك ، ١٩٥٦ ) عن تأثير التلبسكوب والمجهر في ملتون وسويفت ، وآخرين .

ورجل الاقتصاد الذي يعرف جيدا ما المال يمكن أن يستغرقه كتاب « المال في روايات بلزاك » ، وانهماكه في البحث هو من تاريخ الأفكار أو تاريخ العلوم العملية ، ولكن طالب ألأدب الذي لا يعرف ما المال يظل يدور حول الموضوع ، دون أن يطأ لا تربة الاقتصاد ولا أرض الأدب .

ويما أننا الآن سوف غضى إلى العاوم التى تدرس الأدب ، قمن الأوفق أن تلحظ الفارق الحاسم بينها ، فالأدب يجئ خادما لهذه العلوم فيما ندعوه « الدراسة النفعية » ، على حين أن هذه العلوم نفسها ، التاريخ وعلم الاجتماع واللغة والتربية ، تقوم بدور الخادم للأدب عند دراسته ، ولا تكاد تجرؤ على أن ترفع بصرها وتنظر في الوجه الجمالي المتألق لسيدتها : الأدب .

#### ٢ - الدراسة الفلسفية :

تدور نظرية الأدب في نطاق الفلسفة وعلم الجمال ، ولا تعطينا الفلسفة رأيا في عمل خاص ، وفي الرقت نفسه تنير بإشعاعات كاشفة قوية مشكلات الكلام الفني ، وطبيعة الأدب ، والمبادئ والأساليب ، والآراء ، والطبقات ، والأشكال ، والوظائف ، والتعبير الجمالي . ولكثرة التنظير ابتدعوا

لا فلسفة الأدب فحسب ، وإغا أيضا لا شئ أقل من علوم الأدب . وأحيانا الفلاسفة هم الذين يكملون مناهجهم بتأملات في الأدب ، أمثال كروتشه ، و يرجسون ، و ماريتين ، وهيدجر ، و سنتيانا ، و أورتيجا إي جاسيت .

وأحيانا كان لأهل الأدب تصورات فلسفية ، أمثال سارتر وأنتونيو متشادو ، وتيبوديه . ومهما يكن من أمر فهناك فلسفات أدبية لا تحصى ، وبعضها يظهر تحت اسم غير مناسب هو : علوم الأدب (٩) . غير مناسب لأن الألمان استطاعوا أن يعبروا من النقد الانتلام إلى علم الأدب -Kritik إلى علم المدب والمتعارة ، واقصى ما يعنيه أن يبرز إرادة استخدام المناهج الشبيهة بمناهج العلوم الفيزيائية والطبيعية ، وقد رحب جان إتيبه بكل العلوم الثقافية والفلسفية التى تود أن تمجد معرفة الأدب (١٠) .

<sup>(</sup>۹) ميشيل دراجو ميرسكو و علم الأدب ، ٤ أجزاء ، باريس ١٩٢٨ – ١٩٢٨ . وبتوسعة في : ١٩٢٨ . وجي ميشو ، مدخل إلى علم الأدب ، اسطنبول ، ١٩٥٠ ، وبتوسعة في : العمل وتقنياته ، باريس ١٩٥٧ . وهربرت سيزارس Geistewissensch aft . ١٩٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) جان إتبيد و فنون الأدب ، باريس ١٩٤٥ .

ومن المرغوب فيه أيضا تكوين مبحث نقدى بمبادئ العلوم وأصولها المنطقية Epistemologia خاص بالمعرفة الأدبية ، ولبس نادرا أن تبدأ دراسة الأدب فلسفيا ، وتنتهى بتعديل تطبيقات النقد ، كما فى حالة البرلندى رومان إنجاردن ، وكان شديد الرغبة فى التعمق فى علم وصف الظواهر الذى اختطه هرسيرل ، ويعنى بتبيين العالم الواقعى للموضوعات على نحو ما تحدث فى الضمير ، أى كشبكة من النوايا ، فاختار العمل الأدبى : مادة واقعية ، ولكنها مقصودة أيضا فى جوهرها باطنيا ، فنشر كتابه : Das Literarische Kunstwerk ، وكان له تأثير كبير فى النقاد الشكليين ، على نحو ما سنرى فيما بعد .

وقد أكد نور ثروب فراى فى كتابه « تشريح النقد » الاستقلال الذاتى لنظرية الأدب كشكل من أشكال المعرفة ، وأكثر من ذلك طبقها قبل أى طريقة أخرى من طرائق دراسة الأدب . وهو يرى أن نقد الأعمال المحددة يقع فى نطاق «تاريخ الذوق » ، وفى ضوء ما فهم فراى فإن نظرية الأدب تزهد فى تقييم الأعمال تعسفيا وبلا منطق ، ومع ذلك ، فمن الواضح أننا لا يمكن أن نصل إلى نظرية الأدب انطلاقا من صداقة حنون فحسب مع القصائد ، والقصص ، والمقالات ،

وتصنيف هذه الأعمال يتطلب أن نحكم على قيمتها . ومن جانب آخر ، عندما ننقد الأعمال الخاصة نطبق نظريات فكرنا فيها سلفا . ويلحظ برنارد فاى : « أن من العبث أن تقول لا تستخدموا الفروض ، لأنك لا تستطيع أن تبدأ بحثا دون أن تهتدى بخطة ما ، بموقف تقرر ، بأمل ، أو أن تبدأه دون أن تقرر حصره في عصر ، وكل ذلك يتطلب رأيا وفرضا ... وإحدى نقاط الضعف في التاريخ الأدبى العلمي الزعم بأنه يستغنى عن الفروض » (١١) .

#### ٣ - الدراسة الثقافية :

الأدب بوصفه جانبا من الحياة الثقافية ، موضع نظر تخصصات متنوعة ، وكلها - على النقيض بمعناه الدقيق - أكثر التصاقا بالمادة الأدبية منها بقيمتها الجمالية .

#### ● التاريخ:

التاريخ هو استحضار صورة الماضى الإنسانى ، فإذا بنينا هذا الماضى بالكتابة التى تعبر عن تجاربنا الشخصية أصبح

<sup>(</sup>۱۱) برنارد قاى و ملاحظات وتأملات حول دراسة الأدب » المجلة الرومانية ، السنة ۱۹ ، العدد ۲ ، أبريل – يونية ۱۹۲۸ .

لدينا تاريخ أدب . فهو تفسير الوقائع التي أثرت في تكوين الأدب على امتداد القرون . فالتاريخ هو الذي يقول لنا مثلا إن ثربانتيس جاء قبل جالدوس ، أو أن جالدوس نشأ عن ثربانتيس ، أو يقول لنا من هما ، وأين نضع ثربانتيس وأين نضع جالدوس ، ولكنه على النقيض ، لا يقول كيف شكّل ثربانتيس وجالدوس قيما جمالية في أعمالهما . إنه يتصرف كما لو أن الأعمال الأدبية كل واحدة تلد الأخرى ، وكلها مرتبطة فيما بينها ، في تعاقب مستمر . وفي هذا العرض الوحيد توجد مادة فحسب ، في وضع ثابت ، وعندما يرتب المؤرخ المواد فيما بينها ، فإنه يقدّر الخيط ، أكثر من الجواهر رغم أنه يعطينا عقدا . ويشعر بالميل إلى الظواهر ، ويرى الأدب متحركا من خلال الأنواع أو العصور أو المدارس أو الشعوب ، أي أنه يفتقد النظرة التي ترى كل عمل منفردا ، ويصف حزمة من جداول مجرّدة متخيلة ، وينزلق من نشاط الكاتب إلى نشاط العصر ، ثم يستنتج لا نشاط شخص انتصر في داخله على الصعوبات لبحقق تعبيرا سعيدا، وإنما تقدما إنسانيا تجريديا ، ينظر إليه كخط ممتد فوق فراغ التاريخ .

يقدم المؤرخ ، في أحسن الحالات ، التقدم في حلقات • ويلحظ كيف أن كتابا مختلفين يعجنون المادة نفسها ، ويعطونها شكلا مرضيا ، وإذا لم يفعل الكتّاب بعد ذلك غير تكرار أنفسهم ، فإن ذلك يعنى أن عصرا قد انتهى . وعند الإشارة إلى الأطوار التقدمية تعود المؤرخ أن يستخدم الاستعارة : « الانحطاط والرجعية » ، و « الربيع والشتاء » و ﴿ أعوام الشباب والنضج والهرم » وغيرها . وأحيانا يغسس لنا هذا التقدم بقرانين لا وجود لها مثل « قانون التأرجع بين الرومانسي والكلاسي » ، أو بكاثنات بعيدة عن الأدب لأنها ميتافيزيقية مثل: « فكرة الدولة » أو « روح العصر » أو « الإسبانية » أو « ما هو أرضى » أو « العرق Raza » ، أو طبقات ليس لها علاقة مباشرة مع الأخلاق الفعالة في أعماق الشاعر ، مثل : المقارنة بين الأعمار والشعوب التي لاتقبل المقارنة واقعا ، وعلى الرغم من التأمل الكثير يطمح المؤرخ أن يكون موضوعيا رغير ذاتى ، ويصارع لكى يطرد من معارفه كل ارتباط غير ثابت مثل: المضايقات المتعلقة بالذوق الشخصى، والشك في البرهنة على كل شئ يضطره أن يكون سلسا أمام الأحداث : أحداث منعزلة عن الإبداع الشعرى الودود ، وتتراكم هذه الأحداث ثم تصبح قيمتها

لاتناسب النتائج التى نعصل عليها . وتاريخ الأدب ، وهو تاريخ أحداث إلى حد كبير ، لا يستطيع أن يلتقط ما هو شعرى ، والأدب الذى يحده بالوثائق لا بد أن يكون أدبا غير شعرى ، وإغا هو من الأدب الذى يقدم أفكارا وعقائد ، ودوافع خلقية أو وطنية وأحداثا عملية ، وحوارات ذات بلاغة خطابية ، وهجاء إصلاحى ، وغيرها . وفى كل الحالات ذلك ما يمكن أن يستخرجه من الأعمال الشعرية لربط سلسلة تاريخية ، أمّا القيمة الجمالية فسوف تفلت منه ، وسرف تشغله التنظيمات الوقتية الخاصة بكاتب وكتابه ، وفى المقابل سوف يغفل عن فضائله ، وسوف يقدم لنا طرق التاريخ لا السائرين يغفل عن فضائله ، وسوف يقدم لنا طرق التاريخ لا السائرين فيها ، طرقا رادها كثيرون من العباقرة ، وكثيرون من متوسطى الذكاء أيضا!

من الواضح أن الأعمال الخالدة هى العمود الفقرى لتاريخ الأدب ، ومن الملاحظ أن المؤرخ ، بوصفه مؤرخا ، لا يحكم على الشئ الذى جعل هذه الأعمال خالدة ، ومن الحق أنه يحترم الأحكام المتخصصة ، ولكن مثل هذه الآراء مادة تاريخية أيضا ، لأنها تجئ من الماضى ، كما لو أن المؤرخ يقول لنا : كل ما قبله عدد كاف من القراء ، خلال عصر كاف من الزمن ، هو أدب . إن فكرة التصنيف تقوم على رضاء الناس ، وعلى الذاكرة الاجتماعية ، وذلك يعنى : وعلى التاريخ .

#### • علم الاجتماع :

التاريخ دون شك هو تاريخ المجتمع ، ولكن الأحداث الاجتماعية يمكن أن تخضع لتنظيم عقلى جديد . نعم ، بدل أن نشكل مادة هذه الوقائع ، وهو ما يصنعه التاريخ ، نجرد الأشكال الاجتماعية التي تظهر في كل مرة يدخل فيها عدد من الأفراد في العمل المشترك ، فيصبح معنا موضوع علم جديد : علم الاجتماع . ومهما تكن دراسة أشكال هذه العلاقات الاجتماعية الخالصة في تعايشها في المكان، أو خلال تعاقبها في الزمان ، فإن علم الاجتماع يطل على ميراث التاريخ نفسه ، ولكن من منظور آخر ، فهو يبحث عن الأشكال التي تتكرر . وكما يوجد في نطاق التاريخ العام تاريخ أدب ، يوجد أيضا في نطاق علم الاجتماع علم اجتماع أدبى . وعلم الاجتماع الأدبي يختلف عن التاريخ الأدبي بأكثر من أنهما يتحركان في الحقل نفسه ، لأن مجال علم الاجتماع مؤشرات الأحداث المتداخلة بين جميع الأفراد الذين يسهمون فى الحياة الأدبية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فغايته الحياة الأدبية وليس الأدب'.

علم الاجتماع ، في الساقية ، يدور حول الأدب ، وخطواته غير محدودة ، ويتركب من :

- المكان الذى يحتله الأدب فى مجتمع محدد : هيبة الكاتب ومكانته أمام الجمهور ، والقرابة بين الأدب وبقية الفنون ، ورعاية الفنون والآداب الجميلة ، وأشكال حماية الكاتب وغيرها .
- استهلاك الأدب: عادات القراءة تبعا للطبقات، والمهن، والنوع، والأعمار، والأقلية القارئة في مجتمع تغلب عليه الأمية، والذوق وغاذج الحياة، ومنافسة التسالي الشعبية، كالسينما والتليفزيون والإذاعة والحكايات المصورة وغيرها، تلك التي تسطو على الأدب لفاياتها الذاتية، والمسارح التجارية، والتجريبية، والخاصة، مع جمهورها الخاص، والكتب التي مارست نفوذا أكبر في تطور المجتمع، وغيرها.
- نظام الحياة الأدبية: تصرف الجماعات الأدبية ، وتعامل الكتاب مع دور النشر والمكتبات ، ودور بيع الكتب ، والنقد ، والدعاية الصحفية ، والمؤسسات التي تتدخل في النشاط الأدبي ، كالمجامع العلمية واللغوية ، والمسابقات الأدبية ، والصحافة ، والجامعات .
- التأثيرات على الحياة الأدبية : مطالب الدولة ، والكنيسة ، والأحزاب السياسية ، والنظام الاقتصادى ،

ونتائج التغييرات التقنية والاقتصادية والسياسية والدينية في الأدب ، وكذلك الرقابة ، والتقنيات الأدبية التي تتلام مع الأجهزة العامة ، مثل سير الحكي في القصة المسلسلة ، أو رواية الفصول المتتابعة ، ونظرة الكتاب إلى جمهورهم القارئ .

• وظيفة الأدب الاجتماعية: اشتراك الكاتب فى السلطة السياسية، والمرضوعات الاجتماعية، كالحب والجرية والانسجام، كما يعكسها الكتّاب، وتأثير الحوار والرسائل والعادات فى تأليف العمل الأدبى، وغاية الإصلاح.

فى بعض الحالات لا يدرسون الأدب حتى اجتماعيا ، وإلها علاون به صناديق علم اجتماع معدّة سلفا ، وبعد إقرار التشابه بين بناء السوق الاقتصادى للبرجوازية والبناء الروائى سوف يقال مثلا : إن عصور الغرب الاجتماعية التاريخية الثلاثة ترتبط بثلاثة أعصر رواثية : اقتصاد حر يعتمد على الفرد ، ويرتبط بالرواية التقليدية ، وعلى رأسها بطل يجب أن يتخذ القرار ، ولكن القيم التى يبحث عنها غائبة عن المجتمع . وأزمة الرأسمالية وترتبط برواية الأجيال ، حيث يبدأ ذوبان الشخصية ، وتحل الجماعة مكان البطل ، والرأسمالية المنظمة وتتصل بالرواية بلا شخصيات . انظر :

Lucien Goldmas : Para una sociologia de La novela, Paris, 1964.

( لوسيان جولدمان ، من أجل علم اجتماعي للرواية ) . • علم اللغة :

الشرط الجوهرى لنقد أى عمل أدبى هو التمكن من اللغة التى كُتب فيها ، ومن ثم فإن كل الدراسات الدقيقة التى يقوم بها علماء اللغة لتحديد طبيعة اللغة سوف تساعد فى دراسة الأدب . واللغويون حرفيون جيدون ، ودون أن يصبحوا نقادا بالمعنى الدقيق للكلمة ، يساعدون فى عملية النقد ، وبخاصة علماء اللغة الذين بطريقة مستمرة ، منذ قوسلير ومن جاء بعده ، يعتبرون اللغة والكلام تاريخ ثقافة ، وطاقة فكرية ، وخلقاً حياً من الرموز .

يقترب علم اللغة المعاصر ، من خلال بعض المعابر ، من الجانب الذي يعمل فيه نقاد الأدب بوسائل أخرى ، مثلا : مراجعة حسابات إضافة كاتب إلى اللغة الاجتماعية ( مع استبعاد القيمة الجمالية لإبداعه الفردى ) ، واستقصاء غاذج التعبير في اللغة المشتركة ، خيالية ، وعاطفية ، وتركيبية ، التي تخضع ، إذا كانت أقل تدفقا بكثير من أية مدرسة أخرى

للعبقريات القومية ، التي يمكن أن تنفرد أسلوبيا ، وحتى استقصاء العلاقات المتبادلة بين النماذج الشفرية لأمة ما والأشكال الداخلية لأدبها . وإقامة العصور ، في تاريخ لغة ما ، التي يشعر فيها المتكلمون بهيبة بعض الأشكال ، إلى جانب التصادم بين التجديدات الفردية والنظم التقليدية وملاحظة الظواهر المتماسكة ، والتركيبية لنظام من الرموز والأشكال الداخلية ، حيث ترتبط اللغة في كل حالة مع الفكر وهكذا .

ومع أن الخط الفاصل بين ما هو لغوى وما هو جمالى بالغ الرقة ، إلا أن علم اللغة مستقل ، وإذا تدخل فى الأدب فمن الجانب الخارجى ، ولأن علم اللغة المتخصص فى أشكال النشاط التقليدى لا يصنع نقدا أدبيا ، وما يهمه هو وصف القاعدة ، أى الخصائص المشتركة التى يمكن أن تستغنى عن سلسلة الأحداث الفعلية ، ويصف الرموز والقواعد التى تحكمها مستبعدا مشكلة القيمة الجمالية ، وغير مهتم ، فى بعض اتجاهاته على الأقل ، بمشكلة معانى الكلمات . ويقف هذا الوصف عادة عند العلاقات المتبادلة بين العناصر فى أدنى وحدة فى الجملة ، متجنبا العلاقات بين جملة وجملة ، أو بين عدة جمل والعمل فى جملته .

#### ه التربية :

تهتم التربية بكيفية تعلم الأدب ، أي بفن القراءة وفن الكتابة ، أو كيف يتمم الأدبُ التربية الإنسانية . ولا تنقد الأدب، وإنما ، محدَّدةً أو مطبِّقةً ، تقترح المناهج لحفظه رروابته ، وتزيد من التراث الأدبى . وطبقا لخطة معدة سلفا تحل الأدب كى يرى الطلاب عناصره ، وهو عمل آلى وليس خُلْقا . كما تقدم لنا وصايا ومسئوليات وغاذج وقوائم بالأعمال الكبرى ، وملخصات لمحتويات كل كتاب ، ومعاجم ، ودوائر معارف للأدب . وحتى استخدامها للنقد الإيجابي جماليا ، في كتب المختارات مثلا ، قياسي ، فهي توازن بين ظاهرتين ، حتى لو كانتا لا تقبلان الموازنة ، حتى يستطيع الطلاب أن يقعرا على أفضل الخصائص عن طريق التشابد أو التناقض في العمل الأدبى الذي يجب أن يدرسوه ، ولا تتردد في أن تحطم العمل الأدبى ، لأن غايتها تصنيفية . وفي التعليم حتى التصنيف بدون قيمة نقدية يؤدى وظيغة عملية : تصنيف أشكال الأسلوب ، وبحور العروض ، والقوافي ، والأنواع الأدبية ، وغيرها . وتعتمد الدراسة التربوية على البلاغة القديمة ، والفن والتقنية ، وقواعد اللغة التي تتغير غاياتها عند انتقالها من عصر إلى عصر ، سواء أكانت صلبة أم مرنة ولكن حتى فى أيدى المدرسين الأكثر حذرا فى أيامنا هذه تتضاءل أصولها إلى : وصفات عملية للكتابة أو التأليف . فالبلاغة تريد أن تكون مفيدة ، وأن تحقق هذا ، وبخاصة فى قاعات الدرس ، ويستطيع النقاد أن يفيدوا منها إذا تعمقوا فى تدريسهم المحكم للصور مثلا ، وللأقوال المطروقة فى الأسلوب الأدبى ، واستغلالها لوصف وظائف الخيال .

#### • المرسوعية Erudicion :

كل العلوم التى تدرس الأدب تفيد من عمل الموسوعيين المنهك .

الموسوعية تقدم معلومات متفرقة ، وهي معرفة مفصلة ، ومجالها واسع جدا : لا أقل من كل ما يتعلق بالآداب . تلتقط الوقائع وترتبها دون حكم عليها ، وتوضح الحالات الموضوعية في حياة المؤلف أو في عصره ، وتتحقق من المصدر وقيز ما يخص كل كاتب في عمل اشترك فيه أكثر من واحد . وتعارض بين النسخ المتعددة للنص الواحد ، وتحدد التاريخ ، وتزيل الغموض الذي يحيط بعمل مجهول المؤلف ، وتكمل قائمة المصادر ، وتحل قطعة لغوية ، وترسم الطريق الخفي الذي سلكه العمل من المخطوطة إلى المطبعة ، وتحل مشكلة الذي سلكه العمل من المخطوطة إلى المطبعة ، وتحل مشكلة

نسبة مؤلف إلى صاحبه ، وتكتشف الوثائق ، وتفضح السرقات الأدبية ، وتزيح الستار عن الكتابات القديمة ، وتفك الشغرات السرية ، وتصنف الإحصاءات والصور ، وتشير إلى المدسوسات البعيدة عن الكاتب ، وتعد الطبعة النهائية لنص متعدد ، وتثبت التعديلات ، وتجئ بمعلومات منقولة عن العلم ، وفي منهجها شئ من العلمية على التأكيد .

بدون نبشات الموسوعي الصابرة لا يشعر الناقد أبدا بأنه على ثقة .

مجرد تكديس المعلومات تعوزه كرامة التفسير تاريخيا ونقديا ، ولكن تبقى له كرامته الذاتية مساعدا . ونحن نحترم المرسوعية عندما نراها تسير مناضلة ، تزيل الأعشاب والأحراج وتمهد الطريق في تواضع لكي يجرى عليه الأخف حركة . ولا نحترمها عندما نراها بدل أن تنشر على استحياء بطاقات مصادرها ، وسير علمائها ، وتقارعها ، ومصوراتها المتنوعة ، تحشوها وتلفها في خطب مغرورة .

لقد أسس جوستاف النسون مدرسة واصلت تأثيرها ، رغم مصطلحاتها ، في الجامعات ، وعن طريق تحقيق الوثائق ، والبناء التاريخي لنقدها ، تطمح إلى أن تصبح علما .

### الدراسة النقديّة:

كلمة « نقد » نفسها تقتضى إرادة الحكم على واقع كيفما كان (۱۲) .

المرء يدرك ، ويدرس ، ويختار ، ويتخذ موقفا إزاء الأشياء ويعرب عن رأى ، وفيه يؤكد أو ينكر شيئا يتصل بموضوع ما . والتفكير نقديا هو ذلك الذى ، بعد تأمل دقيق ومنهجى لأسباب التأكيدات نفسها ، ينظم الأحكام ويلائم بينها وبين طبيعة الواقع الخاصة موضع الدرس . وكل أنواع العلوم التى ذكرناها فى الفقرات السابقة نقد بعنى أنها تدرس الأدب موضوعيا . ولكننا نحتفظ باسم « النقد الأدبى » للفهم المنهجى لكل ما يدخل فى أسلوب التعبير المكتوب .

<sup>(</sup>۱۲) مأخوذة من الكلمة اليونانية بمعنى : حكم ، وحكم ، وقاضى ، وقيما يتصل بالحكم انظر : رينيه ولك : و مصطلح ومفهوم النقد الأدبى فى : مفاهيم النقد » جامعة ييل ، ۱۹۲۳ ، ويقول إن مصطلح و ناقد » بمعنى و قاضى الأدب » ظهر فى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد ، ثم ظهر مرة أخرى فى اللاتينية ، فى عصر شيشرون ، واستخدم فى إيطاليا خلال عصر النهضة ، ومتفرقا فى القرن الخامس عشر ، ولكنه بدأ يحل فى أوربا عشر ، وعلى نحو أكثر شبوعا فى القرن السادس عشر ، ولكنه بدأ يحل فى أوربا محل مصطلحات أخرى ، كالنحو والبلاغة وفن الشعر ، فقط فى القرن السابع عشر ، وبدأ يفرض نفسه وليس نهائيا ، منذ القرن الثامن عشر حتى اليوم .

نؤكد : كل ما يدخل فى تطور إبداع عمل أدبى . لأن النظرية ، والتاريخ ، وعلم الاجتماع ، وعلم اللغة ، والتربية ، والموسوعية ، مهما كانت نقدية ، إغا تصور جوانب من الأدب فحسب ، باستثناء القيمة الجمالية . والمهمة النوعية التى يجب أن يكملها النقد هى ، بالدقة ، التقويم الدقيق لقيمة عمل ما جماليا فى كل أطوار تحقيقد ، وأما يقية العلوم فتجيب ، كل واحد منها بطريقته ، على سؤال : ما العمل الأدبى ؟ . والنقد الأدبى فضلا عن الإجابة ، بطريقته ، على الدقال الأدبى ؟ . والنقد الأدبى فضلا عن الإجابة ، بطريقته ، على الأدبى ؟

لنقل ذلك بطريقة أخرى: النظرية ، والتاريخ ، وعلم الاجتماع ، وعلم اللغة ، والتربية ، والموسوعية ، ترتبط فيما بينها بألف جسر ، حتى أننا لا نتصور أن من الممكن الذهاب إلى واحد منها دون المرور بالعلوم الأخرى . هناك إذن صراع اختصاصات ، وأى باحث عليه أن يدفع ضريبة صفق الباب عند الدخول فى الضيعة المجاورة . ذلك أن الموسوعى يضيف إلى التاريخ ، وعلم الاجتماع إلى علم اللغة ، والمنظر إلى التربية ، وهكذا .

والناقد أيضا يجب عليه أن يترك بعض الدراهم على سلم كل واحد من هذه العلوم عندما يخترقها في عبوره ، ومن المؤكد أنها لا ترد له الزيارة بالكثرة نفسها ، ولا يزعل النقد أمام غيبة التودد التي يكن أن تبديها شقيقاته ، بل على النقيض ، سوف يشعر بالزهو لأنه مختلف ، ويعرف أن كل العلوم لا تكوَّن في محتواها النوعي النقد الأدبى ، رغم أنها تتطلب معرفة نقدية بالأدب ، وحتى في مجموعها لا تقدم نقدا أدبيا . ويعتقد جان أنكيس أن علم الأدب هو تحليل لكل العلوم المتعلقة به (١٣) ، ولكن النقد في نطاق هذا العلم وظيفة لا غنى عنها ، وليس خلاصة مجموع . كل تلك العلوم · تدرس الأدب كوسيلة ، وكمشكلة ، وكجانب من الثقافة العامة ، ولكنها تترك شيئا لا قسه : الحكم على القيمة . لا شئ غير النقد يندفع إلى هذا الجانب ، النقد يحكم ما إذا كان العمل أدبا أم لا ، ويحكم على قييز العمل أدبيا ، وعلى مستوي قيمته .

ما يجب على النقد أن يقوله لنا يمكن أن يقوله في كلمات قليلة جدا : « هذا له قيمة وهذا لا قيمة له » ، وإذا كان

<sup>(</sup>١٣) جان أنكيس ، دفاع وشهرة الأدب ، باريس ١٩٣٦ .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ما يقرله يحتاج إلى كتابة مجلدات ضخمة فلأنه يستكشف ، ويشرح منهجه ، ولهذا يضم ثمار كل الأبحاث المكنة في كل فروع الأدب . ومع ذلك ، فلنتثبت ، فهذه الكلمات القليلة التي على الناقد أن يقول لنا من خلالها : « هذا له قيمة وهذا لا قيمة له يكن لغيرها أن يحل مكانها .



# • الفصل الثاني

## عموميات حول النقد

عند تقسيم الأرض بين العلوم الثقافية المرتبطة بالأدب، انتهينا من رؤية أى نصيب طالب به النقد مجالا خاصا له : قييز عمل ما ، هل هو أدب أم لا . ولا تزال تنتظرنا بعد أعمال أخرى : كيف ندرس النقد ، وكيف نصنف مناهجه ، وكيف غارسه ... ولكن قبل أن غضى قدما ، نود أن نتوقف قليلا لكى نتحدث فى هدوء ، وبطريقة عامة للغاية ، عن القضايا الأكثر هامشية فى موضوعنا . وليكن هذا الفصل إذن جملة اعتراضية فى الدراسة التى بدأناها .

#### ١ - أعداء النقد :

لأن النقد مسلّح بأداة عظمى ، ولأنه مقاتل ، فهو يثير جدلا .

تعودنا أن نستخف به مقلقا للمعرفة الموضوعية ، وفيصلا كفئا في الطموح ، واستعدادا لإعطاء آراء مجردة ، قليلة

الجدية لأنها لا تعتمد على وقائع إيجابية ، وللبرهنة عليها يجمعون الأخطاء الفظيعة التي ارتكبها النقد ، ولكن الأغلاط التي كأغلاط النقد كثيرة في تاريخ الإنسانيات ، وحتى في تاريخ العلوم .

ينكرون وجود نقد في ذاته ، ويقال : النقد دائما وظيفة عقلية ، قارس في عمل محدد ، وإذن لا توجد منهجية تجريدية ، وهذا مؤكد ، ولكنهم بهذا ينكرون أيضا أي نشاط آخر للضمير الإنساني .

يعاب على النقد أنه يريد أن يذهب إلى ما هو أبعد من الاستمتاع الخالص بالقراءة . ألا تكفى قراءة عمل والاستمتاع يد ؟ لماذا يحتاجون إلى الناقد الحسود والقاسى ؟! . ذلك كما لو قلنا : لماذا يحتاجون إلى الفلسفة ، ألا يكفى استخدام الأشياء عمليا ؟! .

ويتهمون الناقد بأنه يعكر صفو متعة القراءة ، ولكن لماذا لا نقول إن الذكاء ، أو إمكانية النقد إن شئت ، هي المنغص لمتعة العيش الحيواني ! .

هناك أعداء للنقد يقولون إنهم يحبون الأدب كثيرا ، وإنهم يريدون حمايته ضد اللمس الذي يدنس طهارته . ولكن

الصمت أمام عمل ما ليس حماية له ، ومن جانب آخر فإن النقد الجيد يدافع عن العمل ضد النقد الردئ الذي يتم دون معرفة بالحوار ، ودون أن نقول إن النقد عند استكشاف عمل ما فإغا يُخرج إلى الضوء ألوانا من الجمال يمكن أن تكون خافية على أعين القارئ العادى (١).

رسم صورة جانبية لنفسية المتطفل على النقد ، مثلما فعلوا ، وصفه بأنه حاقد وفظ وحاسد وجاف ، يعنى أن هذه الملامح مهنية وليست إنسانية . لماذا لا يؤخذ في الحسبان عند تصوير الناقد تواضعه وكرمه ؟ . إن شارل دى بو أحد النقاد الذين يصنعون تاريخا في عصرنا ، أعطى مجلداته السبعة في النقد عنوانا متواضعا : « اقترابات Approximations » ، نقد يرى الأدب مكان « التقاء روحين » ، روح الكاتب وروح القارئ ، في ضوء الحب .

لا ينقصنا اتهام النقاد بأنهم طفيليون في مأدية الفن ، وأن النقد نشاط العاجزين : « ينقد من لا يستطيع أن يبدع » ،

<sup>(</sup>١) هذه الخدمة العامة جلية في نقد النصوص المحكمة ، كما فعل تيوفيل سبويري في نقد مالارميه ، ودامسو ألونسو في نقد جونجرة ، وستوارت جيلبرت في نقد جيمس جويس .

ومع ذلك فإن اتهامه بالجدب لأنه يشرح مطولا جمل الفنان ، يصطدم مع ضرورة أن النقد عندما يفسر عملا في حرية ، عضى إلى ما هو أبعد من المبدع نفسه ، وعادة تكون إضافات النقد كبيرة جدا ، حتى أن أية دراسة جادة عليها أن تعترف باقاله النقاد من قبل حول الموضوع الذي يعرض لهم (٢) . وحتى الكتّاب تعودوا أن يعترفوا بالتصويب الدقيق الذي يرسله النقاد إلى الهدف (٣) . وعند إخضاع الأسلوب للمجهر (١) فإن النقاد يعطون معنى للتفصيلات التي يراها الأشخاص العاديون لا شئ أكثر من بلادة . وحتى لو كان الناقد عاجزا ، فالمهم ألا يكون أعمى ، وإذا لم يستطع فهو يعرف ، أليس هذا كافيا ؟!

<sup>(</sup>٢) مارير فربيني ، النقد والشعر ، في ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، العدد 6 .

<sup>(</sup>٣) مثلا : صرح كارلو إميليو جادا بأن تحليل جياكومو ديفوتو لروايته و تلعة أودين ، قي و الدراسات الأسلوبية الإيطالية ، ١٩٣٦ كشف الملامح غير الملحوظة لد نفسه ، ولكنها صحيحة . وصنع هترى بربوس الشئ نفسه مع تحليل غير محمود لأعمال ليو سبيتزر ، وترماس مان مع نقد روايته و دكتور فاوستوس » ونقد لوكاش . . .

<sup>(1)</sup> هكذا يسمون سلسلة من دراسات النقد ( مارسيل برجيه ) حول كتاب و أيامنا هذه ي .

فَلْنتخیل أن المبدعین اختفوا: حینئذ یصبح الناقد ولا شئ عنده یقوله .حسنا ، إذا اختفی النقاد فلأن المبدعین أیضا لیس عندهم شئ یقولونه ، ولکی یوجد العمل الأدبی یحتاج مبدعا وناقدا . وبعد كل شئ ، فإن النقد هو الذی یسمع كل ما یجب علی العمل أن یقوله ، ویقوم بهمة أن یقوله بدوره إلی مستمع عظیم .

صحيح أن النقد يتأخر دائما في الاعتراف بكاتب عظيم ، كما في حالة سعندال ، ولكن بدون هذا النقد ، مهما تأخر ، يظل الجمهور العام أكثر تأخرا ، وسوف يواصل السير مع ذوقد العفوى ، وما كان يمكن له أبدا أن يكتشف ستندال .

افتراض أن العلاقة الوحيدة التى لا غنى عنها فى الأدب هى التى تكون بين الكاتب والقارئ ، أو لنَقُلُ بين المنتج والمستهلك ، هو تجاهل للواقع الإنسانى فى المحادثة . دائما هناك قراء يعلنون آراءهم فى الكتب التى يقرأونها ( ودائما هناك كتاب لديهم شئ من حب الاستطلاع لمعرفة ما فى معمل رفاقهم ، ثم يعلقون بعد ذلك على ما رأوه ) . ومن هذه الضرورة الإنسانية فى المحادثة يخرج النقد ، وبهذا المعنى ، جيدا كان أو رديئا ، لا يمكن أن نتخلى عن النقد : إنه جزء من الطبيعة الإنسانية .

فلنَستمع إلى هذا: الإبداع حيوى ، والذكاء مناهض للحيوية ، وإذن فالنقد مناهض للحيوية أيضا ، فهو في جانب الذي يُضعف ، وليس في جانب الحياة التي تُبدع . وكما أن الذكاء ليس وظيفة الحياة ، كذلك الجملة الذكية ليست طبيعية أيضا ، بالطريقة نفسها التي فيها من الطبيعي أن يرافق الانفعال القرى ملامح مفاجأة أوشحوب .

إلقاء ذنب سوءات الأدب على النقاد – وهو باطل ، ولا مبالاة ، وتحكم ، وغير مفهوم ، وغير مسئول ، ومزعج ، إلى آخره – يتطلّب أن نقرأهم أولا ، وأن نطيع أحكامهم ثانيا ، وليست لدى النقد القوة لكى يقتل الشعر ؛ وبعامة عندما يبدأ الشاعر كفاحه ينظر النقد إلى جانب آخر ، ثم يذهب ليحتفل معه بانتصاراته .

ومن الزيف أن يقال إن المبدعين وحدهم لهم الحق في أن عارسوا النقد - « نعم الشعراء يصنعون الشعر ، فمن أفضل منهم ليعرف كيف يصنعونه ومن أي شئ ؟ » - ولكن هذه تضية تستحق وحدها فقرة مستقلة .

#### ٢ - نقد الفنائين :

يحكى سقراط فى دفاعه كيف أنه ليقيس حكمته ذاتها ذهب ليتحدث مع الشعراء ، يقول : « وأظهرتُ لهم الفقرات الأكثر إتقانا في كتاباتهم نفسها ، وسألتهم عن معناها ، واثقا أنهم سوف يعلمونني شيئا ، أتريدون أن تثقوا في ؟ ، وخجلت من قولى ، ولكنى أعتقد أن أي واحد منا يستطيع أن يشرح هذه القصائد بأفضل مما يستطيعه مؤلفوها أنفسهم . حينئذ لاحظت أن الشعراء يكتبون شعرهم بإلهام عبقرى ، وليس بإحساس عالم ، وأنهم مثل العرافين والملهمين الذين يعبرون عن أشياء جميلة دون أن يفهموا معناها كاملا » .

وقد مرت تجربة سقراط هذه بعدد لا يحصى من القراء ، الذين يبحثون عن مفتاح العمل فى الكاتب مباشرة ، ولكن عبثا ! ، فحتى الكاتب نفسه لا يعرفه . ولكن لا أحد ينكر أنه إلى جانب هذه السلسلة الطويلة من الـ « لا أعرف » ، والتى نسمعها فى تاريخ المحادثات بين القراء والكتّاب ، توجد أخرى حيث نسمع الشروح المرضية من أفواه هؤلاء المبدعين . وهذه السلسلة الإيجابية توازى السلسلة السلبية ، وكلاهما له نفس العمر . وكان أفلاطون هو الذى جعل سقراط يتحدث بهذه الطريقة ، وكان أفلاطون شاعرا ، ويعرف كيف يوضح فى دقة معنى استعاراته ومجازاته .

نفهم تلهنف فلوبير عندما يرى النقد فى أيدى النحاة والمؤرخين ، ويصيح : « متى سيكون الناقد فنانا ، لا شئ

أكثر من فنان ، فنان جيد ؟ ، أين النقد الذي يهتم بالعمل في ذاته بطريقة قوية ؟ » . ( ذكره أ . ريكاردو في كتابه « النقد الأدبي » ، باريس ١٨٩٦) ، ولكن من المؤكد أنه كان دائما نقاد فنيون ، وليسوا دائما مهتمين بالعمل في ذاته .

الفنانون يستطيعون إذن ، وقد لا يستطيعون ، أن يقوموا بالنقد الذاتى لأعمالهم ، تبعا لكل حالة ، وقائمة الشعراء الذين ينقدون أنفسهم تضم أسماء كبيرة وقديمة . وقد سخر كروتشه من جاك مريتين لأنه قال إن الشعر حقق لأول مرة إحساسه بنفسه مع بودلير ورميو (٥) . والحق أنه كان يثرثر ؛ فالشعراء الذين أحسوا بالشعر مرجودرن في كل العصور والأمكنة مئل : دانتي ، وسان خوان دى لاكروث ، وشيللر ... ولكن ربما فكر شاعر من أيامنا هذه في إبداعه نفسه ، وأحس كما لو أنه كان سلفا مباشرا لإدجار ألن بو في كتابه فلسفة التأليف ، والذي أثر في الرمزية الفرنسية ، وبالتالي في كل الأدب الغربي ، وجعل من موضوع النقد وبالتالي في كل الأدب الغربي ، وجعل من موضوع النقد الذاتي في الأدب طرازا يُحتذي . وثمة غاذج محتازة من الكتاب المعاصرين ألقت نظرات عميقة على أعمالهم ذاتها :

<sup>(</sup>٥) النقد ، نابولي ، ١٩٣٩ ، عام ٣٧ .

هنرى جيمس ، وريلكى ، وبروست ، وبيراندللو ، وجويس ، وقاليرى ، وأونامونو ، ومع كل هذا فإن نقد الفنانين الذاتى ليس أعلى من نقد الدارسين ؛ فالأدب ليس نتاج الكتاب فحسب ، وإذا كان من الحق أن الكتاب يبدعون فمن الحق أيضا أن القراء يعيدون إبداع ما يقرأون ، وبهذا المعنى تكون لديهم معرفة كافية للحكم عليه .

عندما ينقد المرء نفسه ذاتيا ، فأول ما يصنعه الكاتب هو أن يبسط نفسه ، كما لو كان في حوار داخلي ، بين « الأنا » وهر المنتج ، وبين « الأنا » الآخر ، وهو المستهلك ، وهكذا تلتقى فيه الدورة الاجتماعية التي قيز الأدب : شخص يعبر عن نفسه ، لكي يُحدث في الآخر ، عندما يقرأ العمل ، تجربة شبيهة ، وعندما ينقد الناسخ نفسه فهو يفعل ذلك كما لو كان شخصا آخر .

فى الفصل الأول ، من المشهد الثانى ، فى مسرحية المسيير The Barretts of Wimpole Street لمؤلفها رودلف بيسيير تظهر إليزابيث بريت ، وهى تطلب من روبرت بروينج أن يوضح لها بعض أبيات سورديللو ، وبعد أن يقرأها ، ويعيد قراءتها يحاول عبثا أن يَفهمها ، ويصيح الشاعر : « حسنا يا آنسة

بريت ، عندما كتبت هذه الفقرة ، الله وحده وروبرت بروينج كانا يفهمانها ، أما الآن فالله وحده يفهمها » . فالنقد الذاتى للكاتب ، إذن ، ليس مختلفاً في ماهيته عن أي نقد آخر ، وليس بالضرورة أفضل من غيره ، نعم ، الكاتب أكثر قربا من عمله ، ولا يراه دائما بالموضوعية المطلوبة .

أما أن النقد يمكن أن يُقدّم في شكل فني ، فلا أحد يشك في هذا ، فقد كان هناك نقد في صورة قصائد ، ( مثل : هوارس ، ولوبي دي بيجا ، وبرب ، وغيرهم ) . ولكن الفنان عندما يقوم بالنقد يتخذ في الحال موقفا ثقافيا : لا يبدع عالما وهميا ، وإفا يعرض معرفة موضوعية على نحو ما . هذا ، مع أن الفنانين عندما يقومين بالنقد إنما يبررون مواقفهم الأدبية نفسها ويفسرونها ، مثل دانتي ، وفيكتور هيجو ، وإليوت ، وغيرهم . ونشير بخاصة إلى بروست من بين الكتاب الذين عرفوا كيف يفهمون ذات بروست من بين الكتاب الذين عرفوا كيف يفهمون ذات إبداعهم ، وقد بدأ بروست ناقدا ، وحتى ناقد نقاد ، ولنتذكر صفحاته عن رسكين وسنت - بيف ، ثم مضى من النقد إلى الرواية ، وفي الرواية أعطانا خلاصة فكره النقدي ، نقدا بالغ الرواية ، وفي الرواية أعطانا خلاصة فكره النقدي ، نقدا بالغ الثراء ، معقدا وعميقا حتى أنه حير النقاد المحترفين .

#### ٣ - النقد العلمي :

إذا كان من غير العدل أن نخص الفنانين بالنقد ، فليس من العدل أيضا أن نوقفه على العلميين ، وعن القيمة الجمالية لا توجد معرفة دقيقة ، وقد أخضع هريرت دينجل أستاذ فلسفة العلوم ، ما يُسمى بالمناهج العلمية في دراسة الأدب لتحليل « علمي منطقي » دقيق ، وقارن بينها وبين مناهج العلوم الحقيقية ، وكانت نتيجة مقارنته - في « العلم والنقد الأدبى ، ، لندن ١٩٤٩ - سلبية : ليس هناك علم أدب ، ولكى يكون للأدب علم من الضرورى أن يصبح أولا علم نفس للإبداع الفنى . وفي الحقيقة ، لاسنت - بيف اعتقد أن سيرة الكاتب مكن أن تفسر أعماله ، ولاتين اعتقد أن تأثير العرق والوسط واللحظة على الإنسانية عكن أن يفسر الكاتب. ولا تابعرهما - برونتيير ، وبورجيه ، وهنكين - يتولون أيضا بتطبيق مناهج العلوم الطبيعية ، ولكنهم وقفوا عند مجرد إشارات فحسب .

كان ر . ج مولتون أكثر وفاء لطريقة تصرف العلوم عندما أشار إلى ضرورة دراسة الأدب استقرائيا ، مستخدما الفروض ولكن خطته كانت مجرد تعبير عن رغبات . وفي العام الأخير

كان إ . أ . ريتشاردز هو الأكثر قربا إلى المنهج العلمى ، ولو أند أدخل فى أسبابه مفاهيم شبه علمية ، وعمليات مناهضة للعلم ، وعلى خلاف العلوم الوضعية فإن تطلعات «علوم الأدب » لا تستهدف تكديس نتائجها ، كل واحد مستقلا عن الآخر ، يبدأ وينتهى مع الباحث الذى يثيره ، لأت العلم ينشئ علاقات بين المعلومات المقبولة من الجميع : إنسات يحس بالحر وآخر يحس بالبرد ، ولكنهما كليهما يمكن أن يتلاقيا فى معرفة الحر علميا عندما يقرآن ميزان الحرارة - يتلاقيا فى معرفة الحر علميا عندما يقرآن ميزان الحرارة - أما فى الأدب فليس ممكنا الربط بين الظواهر المختلفة بهذه الطريقة التى يمكن أن توصلنا إلى موافقة مشتركة ، وإلى الإقرار بصفات ثابتة : ليس هناك ميزان حرارة أدبى ،

العلم يمكن أن يتخصص فى فرع بعينه ، ولكن إذا كنا بصدد علم النبات ، ولنضرب لذلك مثلا ، فإن عالم النبات لا يحاول فصل الزهور المختلطة طبقا لذوقه الشخصى - أما دارسوا الأدب - رهم جنانون أكثر منهم علماء نبات فيختارون حقولهم حتى قبل أن يبدأ العمل ، واختياراتهم ذاتيه إلى حد بعيد ، وذلك هو الفارق . يقول هينجل عد ولو أنه لا يرجد للأدب علم ، فمن الخير أن ندرس الأدب مستغلين بعض مبادئ التفكير العلمى ومناهجه » .

#### ٤ - وهائف النقد:

وظائف النقد عديدة ، ومجرد عرضها فحسب يشغل عدة صفحات ، هيا نوازن بين بعض الوظائف التي تنتسب إليه :

- أن يخبرنا عن عمل ما لم يُقرأ بعد ( ولكن النقد لا يطمح في أن يعنى أحدا من قراءة النصوص ، فضلا عن أن بحثا فنيا مفصلا نقديا يصبح لا معنى له إذا كان من يقرأه لا يعرف الموضوع مباشرة ) .
- أنه طريقة للتعليم ، وطريقة للإعلام ، وطريقة لإقناع
   الآخرين كي يفكروا مثلنا . ( ولكن إذا كان النقد مقنعا فإن
   ذلك يحسب لصالح المؤلف الأصلى ، وليس لصالح الناقد )
- أن يقود الكتّابَ أنفسهم . ( ولكن النقد يحتفظ للأدب باحترام زائد ، فلا يجتاحه عقيديا لكى يفرض عليه كهانته الذاتية ) .
- أن يبعد بمسئولية شرطى ما هو جميل عما هو قبيح.
   (ولكن إذا كان هذا هو كل شئ ، يصبح النقد غير ضرورى ،
   لأن ذوق أى قارئ يمكن أن يقوم به ) .

- أن يتواصل العمل الأصيل مع انطباعات مختلفة وتعليقات جمالية . ( ولكن لا أحد يواصل الشعر إلا إذا كان شاعرا ، ولا يستطيع الناقد أن يخادع الشاعر في طيش ووقاحة ، ومن غير احترام ، وأن يحل مكانه ويغنّى مثله ) .
- أن يفسر حدسا شاعريا أصيلا ، وأن يقدم لنا معادلا منطقيا له ، فى شكل نثرى تعليمى ، وبهذه الطريقة يعلمنا القراءة . ( ولكن لا يمكن ترجمة الشعر إلى ما هو مناقض للشعر ، ولو أن هذا التكوين مفبد ، ولكنه يظل فنا خالصا للقراءة ، ولا يبلغ أن يكون نقدا ) .
- أن يُستخدم لإصلاح العادات . ( ولكن إذا أصبح النقد منبرا ، أو محكمة ، أو كرسيا جامعيا ، حينئذ يجب أن نضعه في مكانه ، في داخل الكنائس ، أو الأحزاب السياسية أو المدارس ) .
- أن يجمع الآراء المتتابعة التى صدرت عن قيمة العمل نفسه وأن يوازن بينها . ( ولكن القيام بهذا هو تاريخ النقد ، وليس النقد نفسه ) .
- أن يقوم كل التراث الأدبى طبقا لمبادئ موضوعية وتقليدية
   ( ولكن الناقد شخص حى ، وهو ليس ما ندعوه « مبدأ » .
   إنه الذى يجب أن يصدر الحكم ) .

- أن يُعنى بالأعمال المعاصرة التى أهملها التاريخ ، وعلم اللغة ، وعلوم الماضى . ( ولكننا نعطى النقد نفس ما نعطيه للماضى أو الحاضر ، لأنه دائما يواجه الأعمال مهما كانت قديمة أو جديدة ) .
- أنّه أمين يحرر قبل أن غلى عليه الرأى الذى سوف يشكله
   الرأى العام من كل النماذج . ( ولكن النقد لا يمكن أن يصغر
   إلى عمل يسبق الرغبات الشعبية ) .
- أنه يجب أن يضئ العمل ، تاركا للقارئ حرية أن يكرن رأيه التقويمي . ( ولكن أشعة النور التي يُضيئها الناقد تحملنا في اتجاه القيمة ) .
- أن يفهم بناء العمل الأدبى ، بناء ترتبط عناصره وظيفيا فيما بينها ، طبقا لبعض قواعد التعبير وصلابة البناء ( ولكن هذا الفهم يجب أن يكون تقويما أكثر منه شيئا ينتسب إلى عالم الظواهر ) .
- أن يوجه الجمهور القارئ ، وأن يعمق كفاءته فى التذوق .
   ( ولكنه سوف يحقق هذا فقط ، إذا أدى سلفاً وظيفته بدقة ،
   وهى تصنيف عمل ما ) .

- أن يرسّخ طبقة من الفنانين العظام ، وأن يسمح لنا لا أن نحكم بين سوقوكل وشكسبير ، أو بين ثربانتيس وبروست ، أو بين دانتي وجوته ، وإغا أيضا أن نجعل نتاج اليوم موضع التجربة ، في مواجهة هذا الماضي المتدرج . ( ولكن النقد ، ولو أنه تقويمي ، لا يوازن بين الممتازين لكي يقيس درجات امتيازهم ، فالنوعية لا تقبل القياس ) .
- أنه نوع أدبى آخر ، متخصص فى إدراك أن « نعيش »
   الأدب الذى كتبه آخرون . ( ولكن النقد لا يقف عند تسهيل عيشنا ، وإنما أيضا يربط بين الأعمال فى تاريخ موضوعى) .
- بعد وزن هذه الحجج ، وتمييزها موافقة ومعارضة ، والتى يكن أن نضيف إليها حججا أخرى كثيرة ، يكن أن نقول إنها تدور حول ثلاث وظائف هامة :
- وظیفة نَسْخیة ، وبها یرد الناقد فردیا على العمل الأدبى
   الذى قرأه ، وتذوقه ، وعاشه ، وجعل منه عمله . (حتى لو رفضه فیما بعد ) .
- ووظيفة تفسيرية ، يرفع الناقد بواسطتها سقّالة البناء ،
   ويبنى فصله ، ويفسر العمل للجمهور .

• روظيفة تقويمية يكون فيها الناقد قاضيا .

ومن بين هذه الوظائف الثلاث ، فإن الثالثة فقط - وهى التى تقول لنا عن عمل ما هل هو جميل أم لا - يبدو لنا أنها خاصة بالنقد . ومن هنا فإن كفاء تقد ما هى كفاء القاضى شخصيا ، لا أكثر ولا أقل . وفي المرحلة الأخيرة من العرض، هناك طرازان من النقد فحسب : نقد نابغة ، ونقد بين بين .

وسوف نرى فى الفصول التالية أن من يتطلعون فى النقد الله موضوعية العلوم يقولون بطلاق النقد الجمالى . وسنرى أيضا أن ما يصنعه هؤلاء الأشخاص هو التقليل من احترام وظيفة النقد التمييزية أو إخفاؤها ، وليس إلفاءها ، لأننا عندما نختار عملا ما لتفتيته فإننا نحكم عليه بأنه عمل ذو قيمة جمالية .

فى التطبيق ، حتى النقاد الذين يزهون بأنهم « علميون » ينشطون حول المؤلفين أنفسهم ، وحول الكتب ذاتها ، التى تجذب النقاد الآخرين ، الذين يبدأون فى أن يقولوا لنا صراحة ما إذا كان هذا الكلام المكتوب ينتمى إلى مستوى جمالى أم لا .

## علم القيم الجمالي والناقد :

علم الجمال هو موضوع الفلسفة وليس النقد ، ومع ذلك من الأوفق أن يكون الناقد مستعدا ليقدم أوراق اعتماده : على أى نظريات القيمة يعتمد في أحكامه الأدبية ؟ .

إن إرادتنا تحس برد فعل أمام شيء ما فتقول: « أحبه أو لا أحبه »، وإذن فنحن نقوم ، وغاية التقويم الإيجابي أن ننسب إليه « قيمة »: الرفاهية ، السعادة ، الحب ، القوة ، العدل ، الصحة ، الخير ، الحق ، الجمال (٧) . هذه القيم ، هل العدل ، الصحة ، الخير ، الحق ، الجمال ولانسان الذي يقوم ، هي ذاتية ؟ إنها دون شك تنشأ في داخل الإنسان الذي يقوم ، ولكن ، أليست هي أيضا صفات موضوعية كما في حالة ولكن ، أليست هي أيضا صفات موضوعية كما في حالة الذهب الاقتصادية ، التي ترتبط بندرته ، أو كما في حالة تعبير فني نادر لا مثيل له ؟ القيم ، هل هي نسبية ؟ ، بدون تعبير فني نادر لا مثيل له ؟ القيم ، هل هي نسبية ؟ ، بدون

<sup>(</sup>٦) انظر مقالى : و معمل مرسيل يروست » ، كتب الغرب العظمى ودراسات أخرى ، المكسيك ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>۷) أليخندرو كورن ، علم القيم الجمالى ، لابلاتا ، ١٩٣٠ ، وانظر دراستى : وعلم الجمال عند كورن » في « آحاد الأستاذ » ، مكسبكر ١٩٦٥ ، والمصادر المتصلة بشكلة القيم يمكن أن توجد في مداخل الفلسفة وعلم الجمال المتداولة . وفي « علم الأخلاق » لماكس شيلير يوجد عرض طيب للمشكلة .

شك نعن نقرم من الظروف ما لم يُقدُّر لنا أن نعيش فيه ، وبهذا المعنى فإن القيم ترتبط بالظروف التاريخية والاجتماعية . ولكن هكذا ، وكل شئ ، نعن محصورون ، كما كنًا ، في إمكانات مرتبطة بالظروف إلى حد بعيد . ألا نلمح في العمق وفي أعلى ، القيم المجرَّدة ؟ . وفي كل حادثة ألا توجد حالة طبيعية إنسانية أساسية تجعلنا عند الاعتراف بالقيمة نحس أيضا أنها صالحة لقيم أخرى ؟ .

واضح أن هذا الشعور بعالمية القيمة الخيرة وخلودها يمكن أن يكرن برهانا ، لا على أن القيمة الجمالية موجودة ومستقلة عنا ، وإغا على أن عاداتنا أقنكمت مضمون الفكر ، وحتى لو قبلنا بأن الإنسان مصدر القيم ، ألا يمكن أن يتدفق عن هذا المصدر ، إلهاما أو بقوة شئ مبتافيزيقى ، شئ يجذبنا إليه من أبعد أغوار أعماقنا ؟ وإذا كان الإنسان يمضى نحو غاياته ، وبأحداثه سوف يبنى نفسه تخطيطا ، ألا يمكن القول أيضا إن القيم تشيع لأنها ، على نحو ما ، تعطينا في آن واحد ، ما في الداخل وما في الخارج ، ومن الدافع ومن الغاية ؟

القيم الجديدة ، أو فَلَنْقلُ الأسلوب الجديد ، هل تفتح أمام رؤيتنا مناطق توجد موضوعيا وتنتظر من يكتشفها ؟ أم أنها

إبداعات جديدة ؟ هل هناك قيمة واحدة فحسب ، ندرك إشعاعاتها على نحر متفاوت ؟ على النقيض ، ثمة قيم كثيرة ، هل هناك صراع بينها ؟ نعم ، عمل أدبى جميل ولكنه غير أخلاقي ، حقيقي ولكنه محزن ، وغيرها .

نى حالة الصراع بينهما ، ماذا نفضل ؟ هل هناك درجات بين القيم ؟ إذا كانت هذه توجد ، ماذا ترى لتنظيم هذه القيم ؟ هل الحقيقة تساوى أكثر من الجمال ؟ وهل الجمال يساوى أكثر من العدل ؟ . لنَفْترضْ عملا أدبيا ، وبالتحديد يجب أن يكون جميلا ، ألا تتوقف « عظمته » على التناسق الذى تلتقى فيه قيمة الجمال إلى جانب بقية القيم ؟ . عندما يصرح الناقد : هذا عمل ثمين » ، ماذا يريد أن يقول ؟ هل لأن العمل صادق في طريقة نسخ الواقع والرمز إليه ، أبًا كان هذا الواقع ؟ هل جَذَب القارئ بتأثيرات لطيفة ، وقدم له خدمة لكى يعيش حياته على نحو أفضل ؟

هل فى العمل قوة تعبيرية كافية لتنقل إلى أعماق من يقرأها صورة التجربة التى حدثت من قبل فى أعماق كاتبها ؟ هل يشكّل العمل كل العناصر فى وحدة فنية محكمة بطريقة يستقر فيها الشكل متميزا ؟ أنحن أحرار فى اعترافنا بائتيم؟

هل نستطيع أن نغيرها في حرية ؟ على النقيض ، إذا كان كل واحد ولد ومعه طريقة للتقييم ، من غير رشوة دفعها لأحد ، ألا يبقى النقد محصورا في محادثة زائدة عن الحاجة بين أشخاص متشابهين على نحو ما ، دون أمل في تربية أحد أدبيا ؟ . الناقد عندما يقرم عملا ، هل يدرك قيمة في هذا العمل ، أو يستنتجها من تأمله ، باحثا عن قيمة له في جهازه العقلى نفسه ، وهو المتخصص في التمييز بين التذوق والكراهية ؟ ..

إليك قليل من كثير من أسئلة علم القيم الجمالى التى يجب على الناقد أن يخطط لها ، اعرفها أو دُعُك منها ، وفى كل مرة يجيب عن أحد هذه الأسئلة ، سوف يكون مصحوبا بمذاهب فلسفية رصينة . لأنه طبقا لما قلناه ، يعود إلى الفلسفة – نظرية القيم وعلم الجمال – تحقيق قيمة الجمال . فالنقد لا يحتاج إلى الذهاب إلى أصل المشكلة : يكفيه أن يقول لنا : هل هذا العمل أدب أم لا .

يبدو ذلك عملا سهلا ، ولكن الأمر ليس كذلك ، ليس أسهل من إثبات الجمال إلا إثبات القيم الأخرى : الخير والحق والعدل . وهذا الإثبات يتطلب ضميرا مترددا قادرا على الكفاح ضد الميول الذاتية ، وضد ضغرط البيئة الثقافية .

الذين يختارون أمثلة من الأحكام العفوية والمرتجلة وغير المسئولة، عما يُلقى فى الصحافة عادة، للتهوين من شأن النقد وهو طراز من النقد مجرد عرض لطرق المحادثة فيما يرى تيبوديه - يجب أن يقبلوا أيضا أنهم فى الصحافة يحاورون ويخلطون ويتزيدون عما إذا كان افتراض ما حقيقيا، وعما إذا كان حدث ما أخلاقيا، وعما إذا كان قانون ما عادلا: هل لهذا سيفقدون احترام الفلسفة، أو الأخلاق، أو السياسة ؟ هنا، إذن فقط، علينا أن نأخذ فى الحسبان الثقاد المترددين.

لا يكفى أن نحترم « حكم التاريخ » فى المقام الأول ، لأن معرفة التاريخ أيضا مشكرك فيها . فالتاريخ بصرح بتأثير بعض الآثار ، وعندما يختار هذه الآثار دون غيرها ، فإنا يتطلب ، بطريق غير مباشر ، إثبات قيمة . ولكن الناقد يتأمل هذه الآثار مباشرة كقيمة فى نفسها ، ورأى الماضى لا يعفى الناقد من متطلبات الحاضر : أن يُقدّر على مسئوليته ومخاطرته . ونجاح عمل ما لا يرتبط بأذواق المعاصرين – ولم يكن لوبى دى بيجا يحب دون كيخوته – وإنما بقيمته الموضوعية ، موضوعية فى نطاق نسبية الإنسانيات .

قيمة عمل ما ليست مطلقة ، ولكنها أيضا ليست ذائبة في ردود فعل عصبية لأى أحمق ، هي نسبية ، أو إن شئت شكل

عقلى يقتضى طبقة ، نسبية ولكنها لبست تشويشا غير واضح المعالم وفوضى . يوجد قانون الأعمال الخالدة ، والخلط بين ما هو جميل وما هو قبيح لا يحدث كثيرا ، كما يفترض الذاتيون مهما كلفهم الأمر . والعمل الجميل لأنه أشد تعقيدا وعمقا يثير أيضا احتراما متباينا ، لأن النقاد ينظرون إلى هذا الجانب أو ذاك ، بهذا المستوى من العمق أو ذاك أيضا .

## ٦ - أوهام النقد :

كلنا ، أو معظمنا تقريبا ، لدينا وعى جمالى : يسمح لنا بأن نتذوق عملا ما ، أو نشمئز منه ، وقلة لديها وعى جمالى يصارع ضد الاختيارات الخاطئة ، وبخاصة ضد ضعفنا نفسه ، وإذا أراد الناقد أن يصرغ أحكاما فيجب أن يتجنب الأوهام قبل أى شئ .

أحد هذه الأوهام الاعتقاد بأن الأعمال الأدبية يجب أن تُصنف طبقا للأنواع التى تنتمى إليها ، كما لو أن الأنواع ، وهى مجرد مفاهيم عقلية ، تستطيع أن تضفى عليها الجودة أو تنزعها عنها ، وبدل أن ينظر فى داخل العمل يقرأ العنوان الخادع الذى ألصقه بعض المؤدبين بالأدب . ويصدر عن هذا الوهم وهم آخر : الاعتقاد بأنه توجد طبقية بين الأنواع ، فنوع الرواية مثلا يساوى أكثر من نوع القصة ، وبالتالى لا بد أن تضع أفضل قصص بورهس تحت أسوأ روايات هيجو وست ، بعدة درجات .

وثمة وهم آخر : وَهُم أن القيمة الجمالية يجب أن تقوم طبقا لخدمتها ، أو عدم خدمتها ، لقيم تعتبر أعلى . ومن هنا جاء الاتجاه ( الذي يجب على الناقد أن يقارمه ) إلى إدخال اعتبارات ذات طابع أخلاتي في دراسة النقد . أن يقول لناأحد إن هذه الرواية أخلاقيا مثالية ، أو النقيض ، ليس نقدا أدبيا وإنما تصرف عملى لصالح الخير .

وهم آخر : أن هناك عصورا وحركات ومدارس ، وموضوعات ، وأشكالاً ، حققت جمالا رفيعا ، وأن هذا الجمال شع في ديمقراطية على كل الأعمال التي تحتمي تحت كل واحدة من هذه المفاهيم التجريدية . ( دون أن نلحظ أن هذه الأعمال ، أحيانا ، موجودة هناك لمجرد مخاطرة خارجية ، وليس لمزايا ذاتية ) .

#### ٧ - ضعف النقد :

لا يجب على الناقد أن يأخذ حذره من هذه الأوهام فحسب ، وإغا عليه أيضا أن يحذر إغراء التراجع أمام الأحكام السهلة

وضد ضعف الآراء . مثلا : الطرز الشائعة ، والذوق الشعبى وذوق السلطة ( المؤدبون ، والأكاديميون ، والأساتذة ، والنقاد الذين لا خلاف عليهم ) .

أو الاعتقاد بأن كاتبا عظيما يكتب دائما أشياء عظيمة ، ومن ثم يجب أن نثبت له الجمال في كل ما يكتب . ( أو العكس : أن ندين عملا خاصا لا لشئ إلا لأن كاتبه في بقية نتاجه لا يستأهل منا احتراما ) .

أو الخوف من الالتزام بإعطاء أحكام جديدة ، وربما مدهشة .

أو الحياء من الاعتراف بأنه لا يرى قيمة في عمل كل العالم يرى أن له قيمة .

الرغبة في الاحتفاء بالمثل العليا في عمل ما يثير حماستنا ومن ثُمٌ نبالغ في قيمتها .

أو الحنين إلى ما هو تقليدى ، والذى يجعلنا نشك فيما هو جديد . ( أو العكس ، أن نقطع الصلة بكل جديد لا لشئ أكثر من كراهية الماضى ) .

أو نشعر بالعرفان لعمل يداهن مشاعرنا الأكثر اعتزازا .

أو أننا لا نستطيع أن نكبح شعارات الحياة السياسية والدينية ، وأن نتعامل مع الأعمال كما لو كانت شخصيات منتسبة لحزينا أو كنيستنا أو نافرة منهما .

أو تكوين حلقات ، أو جماعات ، أو أسر ، أو ندوات أدباء أو فنانين ، وأن ندعها تؤثر فينا عبر الصداقة أو العداوة الشخصية .

أو المبالغة في تقدير وظيفة النقد نفسها ، والرغبة في التوجيه بالأمر والنهي ، لا ذوق القراء فحسب ، وإغا أيضا الحماسة الخلاقة عند الكتاب .

أو استغلال منهج ما ( الاجتماعي والنفسي ) حتى يفقد فعاليته التي تكون فعالة حين يُستخدم بفطئة ورصانة .

### ٨ - قائمة تساؤلات الناقد :

إذا انتصر الناقد على كل الأعداء الذين طوّقوه ، وانتهى إلى وضع تسمح له ظروفه بأن يرد على الأستلة الآتية :

- ١ ماذا كان غرض الكاتب ؟
- ٢ هل استطاع أن يعبر عند ؟
- ٣ أيستحق ما كتبه العناء ، إذا أخذنا في الحسبان المسترى الفنى لعصره ؟

## ٤ - أي مدلول ثابت يحتله العمل في تاريخ الأدب ؟

إنها قائمة من التساؤلات التي تسمح لنا بالصعرد ، درجة فدرجة ، إلى هذه النقطة حيث تكون النظرة إجمالية ، ومن ثم يكون الحكم أكثر إقناعا ، فَلنتصور أيَّة حالة . لقد عرفنا عن طريق المناجاة أن نية الروائي الشاب في أيامنا هذه كانت كتابة رواية علمية على طريقة الخيال العلمي عند ه. ج. ويلز . وذلك لا يقول لنا ما إذا كان قد حقق غايته ، فَلَنفترض أنه كذلك . يبقى بعد ذلك احتمال أن جهده كان سطحيا . أيستحق العناء أن نقفز إلي الخلف ، وأن نعود إلى مواقف ومشكلات وحلول حدثت منذ أكثر من خمسين عاما ؟ . وعلى الرغم من أشكالها القديمة فالنتيجة أن الرواية الجديدة ممتعة حقا ، وعلى الناقد أن يسأل نفسه عما إذا كانت قيمتها في أنها تقليد ذكى لهزل وبلز وسخريته ، أو أنها طريقة لإعادة غرس الموضوع في مصطلحات الفيزياء على أيامنا - وكان ويلز يجهلها - أو تدريب على إعادة كتابة ويلز في أسلوب مناهض لأسلوب ويلز ؟ أو أية إضافة أخرى تثبت عن طريق التجربة أن للرواية الجديدة مكانا استثنائيا في تاريخ الأدب ؟ . تلك هي قائمة أسئلة الناقد .

والإجابة التى يعطيها الناقد عن هذه الأسئلة يجب أن تنطلق من ملاحظة الأعمال الأدبية مباشرة وليس من البحوث النظرية فلسفية أو تاريخية أو أخلاقية . ولنضرب مثلا للنقطة الأولى: لا يأخذ الناقد في الحسبان النية « الواقعية » ، التي يعرفها أو يظن أنها التي تشجع الكاتب ، وإنما يهتم بالنية « المثالية » كما تتجلى في عمله ، وتصبح موضوعية ، عمل هو في ذاته بناء مقصود .

والنية الواقعية - الثابتة في رسائل ، أو في مناجاة ، أو في غايات مسجلة على هامش العمل ذاته ، أو في نقد ذاتي أو خطط طموحة إلى حد ما ، وتنتمى إلى سيرة الكاتب الخارجية . والبنية « المثالية » هي التي توحد التحريرات المتوالية لقصيدة أو رواية ، وتضفى عليها معنى ، وهذه يبرهن عليها من داخل النص .

إذا كان فهم النص يعنى قبول العمل كواقع ضرورى يجب أن نتسامح فى وجوده ، لأنه لا يوجد شئ آخر ، فذلك يعنى حينئذ أن الناقد لم يفهمه ، وأفضل منه التراجع أمام العمل ورؤيته من بعيد كشئ محتمل وسط فراغ واسع مفتوح أمام كل الاحتمالات .

# • الفصل الثالث

## طرق دراسة النقد

فى الأعوام الأخيرة ظهر نقد النقد وهو يهدد بأن يصبح علما جديدا ، ونشير فيما يلى إلى بعض طرق دراسة النقد :

#### ١ - نقد النقد :

إحدى الطرق تتمثل فى اختيار نصوص عدد قليل من كبار النقاد فقط ، وفك رموز مفاهيمهم الفردية عن العالم ، ونظرياتهم عن الأدب ، وقوائم قيمهم وأساليبهم ، أى أن نصنع مع النقاد ما يصنعه النقاد مع الشعراء ، أبحاث مستوعبة عن : كولردج ، وسنت - بيف ، ودى سنكتيس ، وبرونتيير ، وأرنولد ، وبراندس ، وكروتشه ، ومينينديث بلايو، وفيجيريدو ، وتيبوديه ، وبدرو إنريكيث ، وأورينيا، وسبيتزر .

ومن نقد نقّاد معينين ، يمكن أن نعبر إلى نقد أكثر تجريدا ، إلى نقد النقد ، وقد سمّى الألماني سيجفريد ملتشينجر أحد

كتبد ، بالدقة : « نقد النقد » . ذلك لأن النقد الحر ، وقد توقف فى ألمانيا منذ عام ١٩٣٣ بسبب النازية ، لم يستطع أن يسترد عافيته بعد هزيمة هتلر عام ١٩٤٥ . ويعتقد ملتشينجر فى تفاؤل أن « نقد النقد » يجب أن يأخذ على عاتقه مسئولية المهمة الضرورية العاجلة بإرساء « مستويات نوعية » مستقلة عن كل الاتجاهات ، « وعا أن الأدب فى عصرنا جمع كثرة من القيم تسمح بالتقاء الكلاسيين والمحدثين ، وتقبل الاتجاهات الأكثر تنوعا ، فقد أصبح فى إمكاننا إنشاء «مستويات نوعية » بسهولة لم تتوفر يوما . ( انظر إضافته فى : موقف النقد الأدبى ، فى الجلسة الأولى للحوار العالمى حول النقد الأدبى ، باريس ١٩٦٤) .

سرف يكون مبالغة أن نطلب من النقد أن يفتش جيوبه ، وأن يخرج على الأقل قائمة بالقيم الجمالية المطلقة ، ويكفى أن يتحرك الضمير لكى يعترف لنا بشىء متواضع جدا : مبحث نقدى في مبادئ العلوم مثلا ، يوضح بأمانة حدود معرفة النقد الأدبى . ويتعلق بعامة بأعمال تتجاوز النقد ، فهم ينقدون ما هر خارج النقد وبعيد عنه ، مثلا : قصيدة أو رواية ، ولكن بدل أن ينقدوا عملا خياليا سوف ينقدون عملا

هر بدوره ينقد عملا خياليا ، وما يصنعونه هو ما ندعوه « نقد النقد metacritica » . وعكن أن ندعوه « ما بعد النقد » ، وهو العمل الذي يشير إلى نقد آخر ، وهذا بدوره لأنه موضع التحليل عكن أن نسميه « نقد – غاية » ، وكلا المصطلحين ، وأخذناهما عزاج رائق من الفن العسكرى الخاص بالنقل ، مرتبطان ، فمصطلح « ما بعد النقد » يتطلب أن نذكر « النقد – غاية » ، والنقد فحسب يمكن أن ندعوه أيضا « نقد – غاية » إذا كان هدف التحليل « ما بعد النقد » . هل هذا مفهوم .

## ٢ - تاريخ النقد :

طريقة أخرى ، هى إعادة بناء تاريخ النقد ، وهو تاريخ عريض لم يقدره الأدب جيدا ، وكان هناك من أسقطه من الغربال .

يرى أفلاطون (٤٢٧ - ٣٧٤ ق . م ) أن الشعر مهما كان إلهاما نوع من الجنون أو احتدام إلهى غير منطقى ، ولابتعاده عن الحقيقة لا يصلح للاستخدام فى التعليم ، ويصبح أيضا خطرا على العادات ، والشاعر يحاكى أشسياء هى بدورها نسخ مجردة من الأفكار المطلقة ، وهكذا الفن الأدبى ،

« أدنى يتزوج من أدنى ، ويحمل بأولاد أدنون » . ويجب على الدولة أن توجه هذا الأدب ، ومن هنا يكون الرأى النقدي اجتماعيا .

ويرى أرسطو (٣٨٤ - ٣٢١ ق . م ) أن المتعة التى عنحها لنا الأدب مصدرها قدرتنا الطبيعية على محاكاة الواقع وأن نحاكى فنيا البشر والمواقف التى يمكن أن تكون أفضل أو أدنى مما هى عليه فى الحياة اليومية ( مأساة أو ملهاة ) ، فالأدب يشكّل التجارب الإنسانية العفرية ، وعندما يصوغهما لا يترقف عند مجرد رواية ما حدث ، وإنما يحدثنا أيضا عما يكن ، أو يجب ، أن يحدث . فالتاريخ يحكى الخاص ، والشعر ، وهو أكثر فلسفة ، يحكى العام . والشاعر ليس مجنونا ، أو بلا أخلاق ، ومحاكاته ليست مجرد نسخ للأفكار المطلقة ، ويجب أن نحكم عليه من خلال مواهبه المنسجمة مع البيئة التى صورها .

أفلاطون وأرسطو يصفان إذن المعنى النظرى والعملى للشعر ، وتسبع صدى هذا الوصف عبر كل أنحاء العالم القديم ، عند هوراس ، وكينتيليا نو ، وأفلوطين ، ولونجينو ، وتبلغ مواقف هوراس ولونجينو أقصى حدود التطرف .

ويعتقد هوراس (٦٥ ق . م - ٨ م ) أيضا أن الأدب محاكاة ، ولكنه لا يحاكى الطبيعة فحسب ، وإنما يحاكى الأدب نفسه أيضا ، ويؤمن بنماذج الماضى الإغريقية ، ويحول فضائلها إلى قواعد . وكتابه « فن الشعر » ينهض على أساس من معرفة الحياة وتعلم الفن . وهر محافظ ومعتدل ، ومفكر ومعلم ، والتلمذة المجتهدة تساوى أكثر من الخيال .

ويفضل لو قييش (٢١٢ - ٢٧٣ م) الاستمتاع بتعبيرات المياقرة المعتازة ، الذين يرتفعون محلقين ، ويتركون على الأرض ، في أسفل ، قواعد معاصريهم ، ونقده نقد إنسان سليم الذوق ، ذوق سليم تكون عبر تجارب قراءات عريضة ، وتفتنه بقوة فقرة ، أو جملة ، وهاجة البريق فريدة . وهذه اللحظات الأدبية المعتازة والرفيعة يمكن الحكم عليها موضوعيا لأنها باقية رغم الدراسات المتكررة ، وتغير الأنماط ، وتنوع العصور والثقافات واللغات . الأدب العظيم يذهلنا لأنه قمة التعبير عن طاقات الأرواح الفردية .

ومنذ هذه اللحظة فإن النقد يولد ، وينمو ، ويذبل ، ويُبعث مع مولد الأدب وغوه وذبوله ، وبعثه . خلال العصور الوسطى بالكاد كان هناك نقد ، وحتى القليل مند الذى تم كان لاهوتيا ، فى شكل شروح للرموز والمجازات، وأصالة دانتى ( ١٣٢٥ – ١٣٢١ م) ناقدا أنه ، لقلة تعايشه مع النقد الإغريقى الرومانى ، فكر فى الأدب بصطلحات « المدرسيين » ، وفهم أن من الممكن تدريس الأدب العظيم والتلذذ به ، مكتوبا فى لغة الجماهير ، وهى لغة مهذبة ، وسائدة ، ومعها موضوعات جديدة ، وشكل أدبى أعلى : شكل الشعر الغنائى . واهتم بوكاشيو (١٣١٣ – أعلى : شكل الشعر الغنائى . واهتم بوكاشيو (١٣١٣ – ١٣٧٥ م) بالثقافة الكلاسية أكثر ، وبتغير العصور ، ودائع عن الأدب ضد الهجوم المبتذل ، والمتحذلق ، وضد الرجال عن الأدب ضد الهجوم المبتذل ، والمتحذلق ، وضد الرجال وأرستقراطى ، ولا يخان الوثنيين .

كان النقد في عصر النهعنة نشاطا أدبيا مستقلا ، وبدأ نظريا وعمليا مع نبش كتاب الشعر الأرسطو ، وطبعات الكلاسيين ، وأخذوا يتناقشون حول اللغة ، والنماذج ، والقواعد ، والأنواع ، ودافعوا عن قيمة اللغة الشعبية ، وهاجموا هيبة اللغة اللاتينية ، وأسهم في هذا الدفاع أمثال : دانتي ، وبترارك ، وبركاشيو ، وعاونهم عليها فكرة أن الكلمات الحديثة أكثر مناسبة للموضوعات الجديدة ، وترجمات

التوراة إلى غير اللاتينية ، والقوميات النامية . وحاكى النقادُ الأدب الكلاسي ، الروماني أكثر من الإغريقي ، ولكن الإحساس بأن وراحم مباشرة ماضى العصور الوسطى غير المثقفة جعلهم يفتشون عن أشكال أخرى في عصرهم نفسه ، وبعامة كان الفكر النقدى أرستقراطيا : يحترم لغة الطبقات العليا ، ويحتقر اللغة الشعبية ، ويوجب الابتعاد عن التعبير العفوى ، وعلى النقيض أثرى صناعيا المعجم والتراكيب . وكانت عارسة الأنواع الأدبية أيضا تعتمد على البناء الاجتماعي ، فكل نوع يرتبط بطبقة معينة من الناس . في المسرح مثلا تشير المأساة والملهاة والمسرحية الهزلية إلى التفارت بين طبقات المجتمع ، وكانت « اللياقة واللباقة وآداب التصرف Decoro » مثالا يحتذى ، وهي في الوقت نفسه بلاطية وشاعرية ، والخلط بين الأنواع يعادل اغتصاب هذه « اللياقة واللباقة وآداب التصرف » . ومن بين المجموعات العديدة التي عرفها عصر النهضة يبرز: اسكاليجيرو، ومينتورنو، ودی بیلای ، وسدنی ، ولودیفیکو کاستیلفیترو بخاصة ، فهو الذى صاغ قانون الوحدات المسرحية : المكان والزمان ، واحتفى بعمل الشاعر ، على صعوبته ، لكى يمتع الجمهور جماليا ، أكثر من احتفائه بمحاكاة القدامي لغايات تربرية . فى القرن السابع عشر انتقل ثقل النقد من إيطاليا إلى فرنسا ، وكان بوالو (١٦٣٦ – ١٧١١ م) مثلا دقيقا للذوق الكلاسى الجديد ، ولم يكن أصيلا ، واقترح تعليم الشعراء قواعد المنطق ، فبالعقل نكتشف الحقيقة الطبيعية ، والحقيقة هى الجمال . وهذا ما قام به الكلاسيين ، ولذا يجب دراستهم ، أر إن شئت يجب احتذاء الكلاسيين لأنهم استخدموا المعنى الجيد ، والمعنى الجيد ، على نحو ما فهمه بوالو ، هو المهم . وهذا المعنى الجيد يتطلب مثلا أن نحترم قانون الوحدات المسرحية الثلاث ، ويستبعد من الملحمة كل ما هو مسيحى .

وقد انتشر هذا النقد مع قانونه الكلاسى الصارم فى كل أنحاء أوربا . ولنأخذ لذلك مثلا : فى إنجلترا أخضع ملتون (١٦٠٨ – ١٦٧٤ م ) الإبداع الأدبى أثن الحرية ، الخلقية والسياسية ، وتجلى تأثير الكلاسية الجديدة واضحا فى دريدن (السياسية ، وتجلى تأثير الكلاسية الجديدة واضحا فى دريدن (١٦٣١ – ١٧٠٠ م ) ، وهر أقل تعصيا لمذهبه يفضل حبه لشكسيير . وظل بوب ( ١٦٨٨ – ١٧٤٤ م ) يردد قواعد والإحساس العام » الصارمة التى سنّها الفرنسى بوالو . وفى إسبانيا انساح المذهب فى صيغ الباروك ( الجدل حول جولجرة إسبانيا انساح المذهب فى صيغ الباروك ( الجدل حول جولجرة ورامها ، وكان أحد أواخر النقاد فى هذه السلسلة ، وهو

صمويل جونسون (١٧٠٩ - ١٧٨٤ م) ، محافظا ومعلما ولكند ظل حاسما في رقض مسرح الوحدات : الزمان والمكان.

وحول منتصف القرن الثامن عشر بدأت القواعد الكلاسية تنهار ، وذلك عندما فقدت البلاغة قيمتها نهائيا ، وبدأ يرتفع نقد قادر على التناغم مع الواقع الماشر ، ورائداه : فيكو ، وليسينج .

وقليلا قليلا ، لَنَقُل ابتداء من هردر ومَن تلاه ، تربت عيرن النقد لكبي تدرك ما هو تاريخي ، ورفضت نظرية المحاكاة والقواعد والأنواع ، وعلى النقيض ، أخذت تنظر إلى التعبير عن المشاعر والأفكار العامة التي يمكن أن نستخرجها من أي عمل.

لا يمكن أن نحصر نظرية جوته (١٧٤٩ - ١٨٣٢ م) الأدبية في صيغة ، لأنه لم يقدمها واضحة ، رغم أنها انتشرت في ألمانيا منذ بدء الرومانسية حتى فترة ذم مبالغات الرومانسية الفرنسية المتأخرة ، وهو يرى أن التراث الإغريقي القديم له قيمته في نفسه ، ولكنه يعتبر الشعر إلهام الإنسانية نفسها ، لتوسطه بين آلاف وآلاف من الناس مبعثرين على سطح الكرة الأرضية ، وهكذا أثبت فكرة « الأدب العالمي » (١) .

 <sup>(</sup>١) أنظر دراستنا لهذه الفكرة تفصيلا في كتابنا : الأدب المقارن : أصوله
 وتطوره ومناهجه ، دار للعارف ، القاهرة ١٩٨٩ . ( المترجم ) .

ويرى وردز وورث ( ۱۷۷۰ - ۱۸۵۰ م ) أن الشاعر إنسان يتحدث إلى أناس آخرين عن المشاعر التى أحدثتها فيه مواقف وأشياء عادية ، دون أن يخضع لغير قواعد عبقريته الفردية : « الشعر فيضان المشاعر القوية عفريا ، ومصدره شعور نتذكره في لحظات الهدوء ، ونتأمل هذا الشعور حتى يختفي الهدوء تدريجا ، كنوع من رد الفعل ، وينتج عنه على مهل شعور بشبه ذلك الذي كتًا نتأمله من قبل ، وهو ما كان يوجد في العقل حقا » .

ويواصل كولردج (١٧٧٢ - ١٨٣٤ م) هذا التفكير مؤكدا على حقيقة أن الأسلوب الأدبى الخلأق يحاول تحقيق الوحدة العضوية سواء في ضمير الشاعر أو بين عناصر قصيدته ، وهذه الوحدة لا تقدم المعرفة ، وإنما تهينا اللذة الجمالية في محيط الخيال المستقل .

فى القرن التاسع عشر أعلن الرومانسيون: الأخوان شليجيل، ومدام دى ستال، وسنت - بيف، ودى سنكتيس الحرب على النماذج الثابتة، وتحالفوا مع قوى المجتمع والحياة والشعور والتوهم، وكانت الرومانسية فى فرنسا تثير جدلا كبيرا، مثلا: يرى فيكتور هيجو (١٨٠٢ - ١٨٨٥) أن

الأدب ينمر داخل المجتمع ، ومن العبث أن يقلد أبناء البوم قواعد الأمس وغاذجه ، لأن الشخصية التاريخية تغيرت ، والفن يجب أن يتغير أيضا ، والعبقرية الحرة هي التي تحرك هذا التغيير .

وجاء رد الفعل في الحال ، فأرادرا تنسير الأدب ، وعرض سنت - بيف (١٨٠٤ - ١٨٦٩) فهم الكاتب فردأ في نطاق جماعة اجتماعية ، قبل الحكم على عمله ، ومن هنا كان منهجه القائم على دراسة سيرة المبدع . وسمع أرنولد (١٨٢٢ م ١٨٨٨ م ) تفسيرات الطبيعيين ، وهر أقرب إلى الإنسانيات منه إلى العلم ، ولكنه اتخذ جانبا ، وتفاعل مع الدعرة إلى خلط الأدب بالنشاطات العملية ، واعتنى بتذكر اللحظات المتازة مع تعبيرات عظماء الأساتذة ، وكان يرى أن الشعر يحتل مكانة أعلى من الدين والفلسفة والعلم .

وعلى النقيض ، هناك من اعتبر الأدب ظاهرة طبيعية ، فطبّق تين (١٨٢٥ – ١٨٩٣ م ) في دراسته الأدب مناهج العلوم البيولوجية والاجتماعية ، ورأى أن أى قصيدة هي وثيقة عن إنسان يحكمه العرق والعصر والبيئة . ومع ذلك فإن مفهومه عن التطور كان أقرب إلى هيجيل منه إلى الطبيعيين .

والأدب يتبع حركات المجتمع التاريخية ، ويرتبط باللحظة ، أى روح العصر .

انطلاقا من فكرة أن المرء محكوم بالإرث والوسط ، خلق أميل رولا (١٩٤٠ - ١٩٠٢ م) نقدا ورواية تصرفا تجريبيا ، عشل العلوم الفيزيائية والطبيعية . وكان برونتيير كاثوليكيا ولكنه اقترض من نظرية تطور الأنواع البيولوجية مفهوم الأنواع الأدبية التي تولد وتنمو وقوت ، في نطاق الكفاح من أجل البقاء ، وكان برونتيير رغم قروضه الدارونية يفكر في السببية الداخلية فحسب ، وفي تأثير بعض الأعمال الأدبية في أخرى ، ويرى أن قوانين الأدب تختلف عن قوانين العلوم الطبيعية . ومن ثم أعطانا وصفا لوظائف المسرحية والرواية والشعر .

وفى نهاية القرن التاسع عشر نجد أسرتين من النقاد طبقا لما يؤمنون به: « الفن للفن » أر « الفن النافع » . وإلى الأسرة الأولى ينتمى النقاد البرناسيون والرمزيون والجماليون والمثاليون . وإلى الأسرة الثانية ينتمى النقاد الواقعيون والاجتماعيون والعلميون ، مع مواقف تعليمية وأخلاقية ودعائية .

ويرى تولستوى (١٩١٨ - ١٩١١ م) أن الفن نشاط اجتماعى ، ويعبر البعض عن مشاعره رمزيا ، وهذه الرموز تجعل القارئ يعيش التجربة الأصلية ، والفن العالى هو الذى يؤثر في جماهير عريضة من الإنسانية ، وملامحه أخلاقية ، لأن التعبير عن حب الله ، أو عن مشاعر الشعب المشتركة ، يساعد على فم الفرد والمجتمع . ولم يكن ماركس ناقدا أدبيا ولكن بعض اقتراحاته حركت النقاد ، مثل الألماني فرانز مهرينج (١٨٤٦ - ١٩١٦ م ) والروسي جورجي بليخانون مهرينج (١٨٤٦ - ١٩١٨ م ) ، للبحث عن العوامل الجبرية الاجتماعية وراء العمل الأدبى . نعم إنه اعترف باستقلال الأدب ذاتيا ، وهو ما أنكره الماركسيون المتشددون في القرن العشرين .

فى القرن العاسع عشر فحسب ، انضم النقد بكل كرامته علماً إلى تاريخ الأفكار . وفى القرن العشرين كما سنرى فيما بعد ، فا ، وزاد فوا ، نقول زاد فوا لأن نقد القرن التاسع عشر كان شديد الإحساس جدا بسعة انتشار مناهجه الثورية جغرافيا ، لأنه لم يتوقف عند فرنسا وإنجلترا وبلاد أوربية قليلة ، ولم يكتف بعرض الأذواق والأطر التاريخية والشروح ، أو عند وظيفته الخلاقة فى نطاق الإنسانيات ، ونتيجة

إحساس النقد بنفسه على هذا النحو القوى جاء جوه المتواضع ، والحق أن النقد حمل اسم النقد هذا فقط منذ القرن الثامن عشر ولكن نقاد القرن العشرين ، على النقيض من الذين انتهينا من وصفهم في هذا العرض السريع الموجز ، يعرفون جيدا أن معرفة القيمة موضع شك كبير ، ومن ثَمُّ آثروا العمل بوسائل محلقة في معامل متخصصة .

ذلك تاريخ طولى للتقد ، ولكن التاريخ شبكة من الخيوط المتداخلة ، وأهداب الثرب تتأرجح متقاطعة ، ثم تعاود الانفصال فتعترضها خيوط متشابكة ، ونسالات محلولة ، أشبه بنسيج العنكبوت ، وما أروع أن ننسج من هذا كله شباكا تاريخية ! مثلا : تاريخ الذين أسئ فهمهم بين ما يصنعه الشعراء وما يريد النقاد ، وتاريخ النطحات التي صوبتها الأحزاب السياسية والدول والكتائس للنقاد الذين تجرأوا على الخروج إلى ساحة النضال ، وتاريخ التأثيرات التي أحدثتها سببية ديكارت ، وتجريبية لوك ، ومثالية لييهنز في أحدثتها سببية ديكارت ، وتجريبية لوك ، ومثالية لييهنز في النقد القومى ، في فرنسا ، وإنجلترا ، وألمانيا ... لقد احتفظت كل ثقافة باختياراتها الذاتية ، ولكن الحركات النقدية في القرن العشرين أصبحت أكثر عالمية ، وحين يلد بلد ما حركة نقدية سرعان ما تأخذ طابعا عالميا .

### ٣ - فلسفات النقد : ٠

طريقة ثالثة ستكون دراسة فلسفة اندفاعات الناقد ،
الضمنية والصريحة . وهناك نقاد يقدمون لنا بطاقة عضويتهم وعندما أظهر لنا ألبير تيبوديه مثلا تحمسه لآراء برجسون ،
قال لنا كيف أنه يبحث في التاريخ الأدبى عن استمرار القوة الشخصية الخلاقة لكل كاتب في أعمال غير متوقعة دائما .
وبالنسبة للنقاد والآخرين على النقيض يجب أن نحتال لكي نخرج من العمل تحمسه لهذا النظام أر ذاك من الأفكار ، وطبقا لرولان بهارت ، في « دراسات نقدية ، باريس ١٩٦٤ » ،
تسود في النقد الفرنسي أربع فلسفات : الوجودية والماركسية والنفسية والبنيوية . وليست هذه وحدها هي التي تسود في المواقف الأساسية التي يكن أن تُتخذ أمام مشكلة المعرفة ، في حالة معرفة الواقع الأدبى هذا .

تفسير الواقع في الفن يتذبذب بين قطبين متعارضين : المرضوعي ، والذاتي . عين فكرية تسجل ، سلبيا ، وجود العالم الخارجي ، تحاكيد ، وقتله ، وعين تبنى في حماسة عالما مثاليا تتخيله وتعبر عند . ولقد قيل إن نظرية المحاكاة سادت منذ أرسطو حتى منتصف القرن الثامن عشر ، وأن نظرية التعبير

تسود منذ روسو حتى اليوم. وهو رسم تخطيطى بالغ الإيجاز، وأهم منه التعرف في كل زمن على هذه الذبذبة بين تفسيرات الفن الواقعية والمثالية. وحتى تفسيرات الذين يشعرون بأن هذه الذبذبة إغا هي لعبة ثقافية، يعيشون في كل المواقف، ويفهمون حياة الفن مع كل الحروف: في ، بين ، مع ، منذ، ونحو الواقع، وربا كانت هذه التجربة الكاملة لا موضوعية ولا ذاتية، وإغا هي وجودية، مهما يكن التقدم إلى الأمام الذي حدث في الأعوام الأخيرة.

ولأن النقد المعاصر هو الذى يهمنا هنا سوف نعرض لفلسفات اليوم ، ونستطيع إذن أن نحدد هذه الاتجاهات المتعددة في ثلاثة اتجاهات كبرى : الواقعية ، والمثالية ، والوجودية ، وفي هذه الاتجاهات الثلاثة تصب بعض موجات القرن التاسع عشر ، والبنابيع الجديدة في القرن العشرين .

### • النلسنة الراتعية :

فى معرفة الأدب الغاية المعروفة ، وليس الفاعل الذى يعرف ، هو العامل الحاسم . ويظهر الأدب سجلا لشئ انتهى ولشئ محدد فى بناء مفروض موضوعيا ، وينتمى إلى عالم الموضوعات الواقعية التى توجد خارج الشعور ، وكلنا ندركها وليس عندنا علاج لها ، فهى مفروضة علينا من الخارج .

ومن الطبيعي ، مع نتيجة تأكيد وجود الأدب واقعيا في نطاق عالم واقعى ، أن يهدف النقد الواقعى إلى ربط القيمة الجمالية لقصيدة أو رواية أو مسرحية بشيء ليس أدبا ، وبولغ فى وظيفة الانسجام والتكين مع البيئة ، وساد مستوى المحاكاة تفسيرا وحكما . ولا ترى الواقعية الأدب شيئا مستقلا ، وإنما نتيجة أسباب غير أدبية ، ولشرح الأدب يقتتلون مع علم الإجتماع ، وعلم وصف الأجناس البشرية ، وعلم النفس ، والغيزياء ، وحتى الميتافيزيقا ، ويأتى الأدب عندهم محددًا دائما من الخارج . وتعرد النقاد عند البرهنة على علاقة ضرورية بين سبب ونتيجة أن يصوغوا القوانين التي تسمح لهم بالحكم مقدّما على ما سبجئ . ولكن هؤلاء المتنبئون ، في تواضع ، يفضلون أن يتنبّأوا عن الماضي . ونضلا عن ذلك ، بما أن العمل كلاً لا يجذبهم ، وإنما هذا الجانب الذي يرتبط بالمشيمة فحسب ، انتهى هؤلاء النقاد إلى تقطيعه إلى شكل ومحتوى ، ويصرفون النظر عن الشكل ، ويتلُّون في المحتوى ، بحثا هناك عن مواد اجتماعية وتاريخية ولغرية ودينية وسياسية وأيدبولوجية ومأثورات شعبية .

#### و الناسفة المثالية :

مركز الجاذبية في معرفة الأدب في الفاعل الذي يعرف ، وليس في الموضوع المعروف . والأدب شئ يقع في الضمير ، ضمير الكاتب أو ضمير القارئ ، وكل ما يكون الأدب عرض ذاتي ، وندرك الأدب داخليا ، وإذا سجل الأدب شيئا خارج الضمير لا نستطيع أن نعرفه ، وإنما نعرفه فقط ظاهرة نفسية .

ومن الطبيعى أن يتجه هؤلاء النقاد نحو المتعة أو الرأى الجمالى الخالص، وكما يبالغ الراقعبون فى قيمة التكيف مع البيئة، وقيمة العرض، يبالغ هؤلاء فى القيمة التصويرية والتعبيرية، ولمواجهة القيمة الجمالية للعمل الأدبى مباشرة يفهمونها من النص، وهو شبكة من الرموز يتشابه بواسطتها إحساس الكاتب وإحساس القارئ، والنص ليس الشىء الوحيد الذى يجذبهم إليه، ولكن تحليل النص سيكون نقطة الانطلاق نحو أى بحث موسع، ويسمى هذا النقد أيضا « داخليا »، لأن النصوص هى الأكثر طيات، والأكثر بُؤرا، فى عالم الأدب، وكل ما عدا ذلك، من الطبيعة والمجتمع والتاريخ وحتى حياة الكاتب نفسها تقع فى الجانب الخارجى من الأدب.

#### verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### الفلسفة الوجودية :

يقول ناقد مؤرخ ووجودى: فى معرفة الأدب من الزيف أن غارس « الواقعية » من جانب ، و « المثالية » من جانب آخر فالأدب ليس شيئا موضوعيا ولا صورة ذاتية ، وإغا هو تعبير مطروح ، ألقى به فى الحياة التاريخية إحساس إنسانى معين . ومعنى العمل الأدبى يجب أن يفهم فى ضوء صلاته بالزمن الذى عاش الكاتب فيه .

ومن الطبيعى مع مفهوم يشمل ما هو واقعى وما هو مثالى فى كل وجود تاريخى ، أن يبدأ هؤلاء النقاد بالانتقال إلى داخل البناء الوظيفى البالغ التفرد الذى بناه الكاتب ، وإلى داخل ظروفه ، ومن هناك يطلبون الوحدة التى تعمق قيمة التاريخ ، والعكس صحيح . إن الشاعر والرواثى والمسرحى يدعم قيما جمالية تكونت فى ضميره وهو يرقب إمكانات أفقه التاريخى ، وإذن فما هو جمالى وما هو تاريخى يلتقيان معا فى وجود الكاتب شخصيا ، وفى مراجعة عمله ، ومن ثم يجب على الناقد أن يوضح بدقة تأريخية الفن هذه ، ويحاول النقد التاريخى أن يسك بالقيم الجمالية فى نطاق التاريخ ، وبالتاريخى فى نطاق القيم الجمالية . وباختصار فإن وحدة الجرهر جمالية وتاريخية .

والوجوديون لا يحصرون العمل الفنى فى محاكاة الأشياء الخارجية كما هو الحال عند الواقعيين ، ولا فى حدس خالص

يتجسم فى مادة كما هو الحال عند المثاليين ، وإغا فى تعبير لا يبذل جهدا لكى يبقى فى أحد المحورين ، الموضوعى والذاتى ، وهو مثل رقاص يندفع بقوة عشر مرات وألف مرة بهذه الذبذبة العنيفة التى هى واقعنا . ويرى تيوفيل سبويرى أن العمل الأدبى بناء وخطة يعيد القارئ خلقهما ، والتحليل البنيوى لهذا العمل يجعلنا نشارك إنسانا ما فى إحساسه الفعال وقدره التاريخى ، وطريقته الجديدة فى تشكيل العالم ، يقول :

النقد « يأخذ التاريخ في جدية ، لأن الإنسان لا يصنع شيئا خارج التاريخ ، ولكنه لا يعتبر الإنسان أو عمله نتيجة للتاريخ ، مجرد حلقة في سلسلة من الأسباب والنتائج ، مثل النهاية في نسق متتابع من التأثيرات ، وإنما يعتبر نظرة الكاتب نفسها ، وبناء عمله ، بداية جديدة جاشت في أعماق كيانه ، وتكشف عن بنية الوجود الأساسية » (٢) .

ويرى النقاد الرجوديون أن العمل يتولد في إنسان اختار النشاط الأدبى ، ومن الفعل الحر المسئول عن اختيار كتابة هذا العمل ، وليس شيئا غيره ، وهو ما علينا أن نحلله عالميا في ضمير الكاتب .

 <sup>(</sup>۲) تیوفیل سویری ، میادئ تقد بنائی ، فی Trivium ، زیورخ - ۹۵ ،
 الجلد ۸ .

## ٤ - أنواع النقد :

وثمة غوذج آخر فى دراسة النقد يكون بتصنيفه إلى أنواع . وإذا كنّا قد كسرنا الأدب على أنواع ، وأنواع أصغر ، فلماذا لا نصنع الشئ نفسه مع النقد ؟ ، فنستطيع أن نحدد مجالات عمله ، وأن نتعرف إلى أفكاره البنائية ، وأن نرى كيف يرفع بنيانه .

و النقد الذي يقبل وجود الأنواع واقعيا ، ملحمة ومأساة وشعرا غنائيا وغيرها ، كما لو كانت نظما أو محالك طبيعية ثابتة تفرض قوانينها على الكتاب ، و « نقد الأنواع » هذا هو الأكثر كلاسية ، مثل ما جاء من عند أرسطو وهوراس . وتعود أن يكون جماليا ، ولو أنه يضطرب ويتغير موقفه في مقعده الأكاديمي ، ولم يقرر أن يشغل نفسه بمصاحبة الأعمال الفردية في نزهاتها الحرة عبر التاريخ . ويفضل أن يدعى لنفسه اكتشاف المحاور في عمق تصنيفات الأدب ، وهو لا يحدثنا فقط عن الشعر والرواية وإنما عن صفاتهما الجرهرية : الشاعرية والروائية ، وغيرها . وكان نقد الأنواع في العصور الكلاسية صارما ومستبدا وتعليميا ، وأصبح هذا النقد في الأزمنة الأخيرة أكثر تجريبية دون أن يتخلى عن صرامته (٢) .

<sup>(</sup>٣) إرفنج إهرينبرس ، غاذج الاقتراب من الأدب ، نبويورك ١٩٤٥ . وبول فان تيجيم ، قضية الأنواع الأدبية ، في ١٩٣٨ ، المجلد ١ .

- النقد الذي يتابع الأدب القرمي كمجموعة مغلقة ، وعنطق صارم يتسلح بالمستوبات الجغرافية واللغوية والعنصرية التي تتحكم ، كمستوبات الأنواع ، بقرانين مقررة ، في نشاط الكتاب الخلاق . وإذا درسنا أسلوبا عالميا ، كالكلاسية الجديدة مثلا ، فسوف يقول هنري باير : إن الفرنسي حالة قومية منعزلة (1) ، وسيستخدم جوزيف نادلر تاريخ الأدب الألماني في توضيح الخصائص العرقية لكل قبيلة أو منطقة (٥) .
- النقد الذي يجس نبض عمل ما لكي يدرك خفقات نظام عظيم لدورة التقاليد الدموية .
- النقد الذي يبحث في العمل عن سمات المولد . البقعة التي يتركها العصر الذي ظهر فيه ، ولأن التغييرات الأدبية في عصرنا الحاضر تندفع بسرعة أكبر بكثير مما كانت عليه ، فإن نقد العصور أصبح نقد أجيال (٦) .

 <sup>(2)</sup> هنرى باير ، الكلاسية الفرنسية ، ١٩٣٣ . وترجم الكتاب إلى الإسبانية بعنوان : ما الكلاسية ؟ ، المكسيك ١٩٥٣ .

 <sup>(</sup>۵) جوزیف نادلر ، تاریخ الأدب الشعبی الألمانی ، ٤ مجلدات ، برلین ۱۹۳۸ - ۱۹۲۸ .

<sup>(</sup>٦) يشير ألبيرتيبوديه في كتابه و وظيفة النقد » إلى هذه الأنواع المعمارية الأربعة ، والتي أوجزنا تصنيفها على النحو التالي : النوعان الأولان ، ويفضلهما النقد الكلاسي ، جماليان ومنطقيان – والنوعان الآخران ، ويفضلهما نقد القرن التاسع عشر ، نشطان وتاريخيان .

التقد الذي يبحث عن المصادر ، وقد عبد الكلمة بول فان تيجيم في كتابه الأدب المقارن ، مستخدما لفظ Chronologie أي تسلسل الأحداث تاريخيا ، من اللفظ اليوناني بمعنى مصدر ، وأي عمل يرتبط بظروف الكاتب بأواصر لا تنتهي ، والجانب الأكبر عنها لا يمكن استرداده . وعندما يلحظ الناقد انتماء ما ، أي خيطا محددا يربط عملاً ما بواقع جبل ما ، يجد فيه مصدرا . والتمبيز بين الأسر المتشابهة ، والاتفاقات يجد فيه مصدرا . والتمبيز بين الأسر المتشابهة ، والاتفاقات العارضة ، والتأثيرات ، والمحاكاة ، والحوائز ، والمناقشات ، والتبديل ، والنسخ ، ومن الصعب جدا أن يعتاد الناقد ، إذا ثم يأخذ حدره ، على اكتساب بو سرى مزعج (٢) . والحق أن لما المصادر ، كما يقول أندريه جيد ، توقظ ولكنها لا تخلق ، والمهم في كل الحالات أن نرى كيف يصنع كاتب ما بادة تلقاها .

هناك مصادر حية ، وهى تجربة الكاتب ، ومصادر مكتوبة ، ومصادر شفوية ، بكن أن تكون إيجابية إذا استرحاها الكاتب ، وسلبية إذا كان له رد فعل ضدها ، ومصادر محسوسة وأخرى وراء الرعى ، وخارجية إذا كان اليقين بأن الكاتب قد استخدم

 <sup>(</sup>٧) أمادو ألرتسو ، أسلوبية المصادر الأدبية ، روبين داريو وميجيل أنخل ،
 قي : مادة الشعر وشكله ، مدريد ١٩٥٥ .

المصدر يفرض نفسه علينا من الخارج بقوة الوثيقة ، أو داخلية إذا اكتشفنا عن طريق الإشارات في العمل نفسه مصادر أمهات ، أو عارضة ، أو جزئية .

● النقد الذي يربط أشكال الأدب بأشكال فنون أخرى ، ونحن هنا لسنا بصدد مصادر مثل ما عند أرتورو مارسو في دراسته : روبين داريو وإبداعه الشعرى ، وصدر عن دار لابلاتا عام ١٩٤٣ ، حيث يوثق اللوحات التي ألهمت الشاعر بعض القصائد ، وإنما يغرز العلاقات التي بين الفنون والأداب .

ويرى هؤلاء النقاد أن التغييرات العامة فى الحياة الاجتماعية تؤثر فى الوقت نفسه فى كل وسائل النعبير الفنى . وفى كل وسائل النعبير الفنى . وفى كل وسط ، من رسم أو موسيقا أو أدب أو غيرها ، يجب على الفنان أن يبلور شكلا ذا قيمة ، وذلك هو الأسلوب ، وهو طريقة للرؤية وطريقة لعرض ما رآه ، وعا أن أفراد عصر تاريخي ما لهم النظرة نفسها عادة ، والتقنية نفسها ، فالفنون تتقاطع فيما بينها ، عا يعنى أن التقنيات التى تُستخدم فى وسط يكن أن تستخدم فى آخر ، وهكذا تظهر أشكال متشابهة .

وندرك أن ثمة أشكالاً أكثر قربا فيما بينها في بعض الفنون أكثر مما هي بين الفنون الأخرى ، فهي في المعمار

والرسم والنحت أكثر وضوحا عما هي عليه بين المسرح والأدب والموسيقا . ولكن لا توجد في الحقيقة أشكال فنية أكثر واقعية من الأخرى ، لأن كل الأشكال رمزية ، وعند الحديث عن تشابه الشكل بين قصيدة وقمثال ، ولنَضْرب لذلك مثلا ، يجب أن نستعين لا بواقع مشترك ضرورة ، وإنما بمعاملة رمزية مشتركة للواقع الذي يمكن أن يكون متنوعا . وأى موازنة تقف عند الموضوعات الخارجية تكون سطحية وخاطئة وناقصة ، وإنما يجب أن تتم المقارنة بين نظم الأشكال الداخلية (٨) .

المقارنة من الخارج بين « عصر طغمة L'apres midi d'un عصر طغمة اللارمية ، وموسيقيا وسمأ لمانية ، وموسيقيا لديبوسى ، ورقصا لنيجينسكى ليس نقدا أدبيا . فالنقد يحكم جماليا على بناء موضوع ما ، ويدرس فى كل الحالات وظيفيا المستويات اللغوية والتصويرية والموسيقية والراقصة .

<sup>(</sup>A) الذين يهمهم هذا الاتجاه النقدى يمكن أن يعردوا إلى الفكرتين المتطرفتين: الإيجابية فكرة توماس موثرو في: الفنون وعلاقاتها المتبادلة، نيويورك ١٩٤٩، والسلبية فكرة جيوفاني جيوفانيني في: منهج في دراسة الأدب في علاقته مع الفنون الجميلة الأخرى، في: المجلد الأسيوية وفن النقد، ١٩٥٠، المجلد A، لمن يرون أن هذه الموازنات المزعومة لا توجد إلا في خرقة ناقد غير مسئول.

و النقد الذي يصور بالأشعة الرؤى العالمية المختفية في الأعمال ، ذلك لأن كاتبا ما يحدس في ذكاء بتجاريه الذاتية ، ويبين في نظام وجلاء وتناسق عمله ، ويجئ في المرتبة الأولى من الأهمية أن يفهم النقد موقفه أمام العالم . وهو ما صنعه جورج سنتيانا عندما ألف كتابه « ثلاثة شعراء فلاسفة » ، فقد أظهر لوكريثيو أمام الطبيعة ، ودانتي أمام الإنقاذ ، وجوته أمام الحياة .

و النقد الذي يقارن بين الآداب ، أو على الأقل يفتش عن التداخل بينها ، وعن عبقرية عمل ما ، أو شخصية ما ، أو مدرسة ما ، تتغير جذريا عادة إذا وضعها الناقد في صلة مع أخريات ، وهذه الصلات يمكن أن تكرن بين أدب نومي وآخر ، أو أن تكون أكثر طموحا فتجئ في نطاق ما يسمى « بالأدب العالمي » ، وعيز « فان تيجيم » بين دراسة أدب مقارن يربط بين أعمال محددة لكتاب متنوعين قوميا (\*) ودراسة « الأدب العام » الذي يظهر الحركات التي تضطرب في كل جسم العام » الذي يظهر الحركات التي تضطرب في كل جسم الثقافة العالمية ، فالأول يدرس مثلا تأثير بايرون في هايني ،

<sup>(\*)</sup> مفهوم القومية هنا لفوى بحت ، أي في لفات مختلفة ، انظر : كتابنا الأدب المقارن ، أصوله وتطوره ومناهجه . ( المنرجم ) .

والثانى يدرس الرومانسية فى كل أوربا مثلا ، ولو أن هذه الدراسات تجد حتى الآن صعوبات فى تحديد موضوعها ومنهجها : ما الشئ الذى يقارن ، وكيف نتحقق من تأثير ما ، ومتى وأين بدأ ذلك الإيقاع أو ذاك يهز الذرق الأدبى ؟ ليس ثمة شك فى أنهم صححوا ضيق الأفق فى تواريخ الآداب المحلية ، وشجعوا التربية الإنسانية .

● النقد الذي يعيد بناء النصوص الضائعة من خلال دراسة السياق ، وبالطبع كان ذلك النقد مستخدما بين دارسي العصور الوسطي ( مثل رامون مينينديث بيدال ) ، ولكن يوجد أيضا واحد أو أكثر لديه فضول نحو الأدب الحديث بخاصة . وقد ترك روبرت لويس سعيفنسون روايته « سانتا إيفيس St. Ives » دون أن يتمها ، فكتب الناقد كيلر – كوتش ، بعد أن جس نبضها بدقة ، الفصول الستة الأخيرة ، محتفظا بروح العمل ، ومتخيلا النهاية على طريقة ستيفنسون .

وثمة حيل أدبية كثيرة لها هذه القيمة النقدية فى إعادة بناء النصوص. وقد ملأ خوسيه مرشانة فجرة فى رواية Satiricon النصوص. وقد ملأ خوسيه مرشانة فجرة فى رواية براعته المؤلفها بعرونيو بفقرة صاغها فى اللاتينية ، وبلغت براعته قدرا من الدقة جعلت ألمانا متخصصين مشهورين يأخذون الحيلة على أنها نص حقيقى .

وهناك النقذ الذي يواجه التحريرات المتوالية للعمل نفسه (٩) ، وهو قبل أي شئ يفتح عيني أي قارئ يحاول في سذاجة أن يرى في النص شكلا ثابتا وجامدا ، ويذكّر الغافل بأن العمل الأدبى إبداع ، وبالتالي يولد من التغيير . وهو يُظهر الفنان لحظة الاختيار بين عدة حلول محكنة ، ويوضح أي الانجاهات الثابتة يسود نشطا في عقل الكاتب . ومكمن الخطر في أن نقد التصويبات والتغييرات ، إذا تمت بسوء ، يمكن أن يهدم وحدة العمل ، وبدل أن يمسك بها تركيبا وهميا يقسمها إلى أطوار متنوعة . وسوف يكون زيفا أن نفترض أند ترجد رواية أولى تصدر عنها التحريرات التالية في تعاقب تقدمي .

وإذا كانت فكرة أن النص الأخير ثابت أو جامد ساذجة ، فليست بأقل سذاجة فكرة أن النص الأول الذي نحتفظ به ثابت وجامد أيضا . والفكرة اللاهوتية التي تقرر أن « المحرك الأول ثابت » تُخفى تكوين العمل الحقيقي ، وهي بالغة التعقيد حتى أننا لا نستطيع توثيقها ، حتى لو كان النص الأول جزئيا

<sup>(</sup>۹) حول تغییرات مرسیل بروست ترجد ، مثلا ، دراسات لیون بیپر - کینت ، کیف یعمل بروست ، ۱۹۲۸ . ود . أدیلسرن ، بدء ونهایة أسلوب بروست ، Jean santeuil , ossia ، تصویی مقارنة ، ۱۹۲۳ . رجیانفرانکو کونتینی ، L'infanzia della Recherche

وغير كاف . وهذا النقد يصلح إذن ، نقط ، بشرط قييز العمل من الداخل .

- النقد الذي يفتش عن الترجمات والتلخيصات ، والتقليدات وحتى تقليد ما كان هزلا أو سخرية (١٠٠).
- النقد الذي يتم في شكل أدبى ، وغوذجه التقليدي في أدبنا { أي الإسباني } هو دون كيخوته ، وهو محارسة رائعة للنقد الأدبى . وفي عصرنا ملاحظات النقد الأدبى التي يشها يروست في « إلى البحث عن الوقت الضائع » ، أو دراسة سنتيانا في « المتطهر الأخير The last puritan » ، أو ما كتبه ألدوس هوكسلى في « نقطة مقابل نقطة Point contre » .
  - الحرار نقدا مع النقاد السابقين .
    - وغير ما ذكرنا.

ولكن هذه الأنواع كلها ، أو الأنواع التى تفرعت عنها تذوب في الواقع ، في تصنيفات نقدية أخرى محكنة .

<sup>(</sup>۱۰) لم . ديفر ، المعارضة الأدبية : من البدء حتى يومنا ، باريس ١٩٣٧ . وكينيث ن . دوجلاس ، الترجمة في الإنجليزية والإسانية والإيطالية والألمانية ، لمؤلف بول فالبرى : المقبرة البحرية ، في مجلة و اللغات الحديثة الفصلية » ، 1944 . وأولاف بليكسن ، الترجمة الأدبية ومشكلاتها ، مونتيفديو 1984 .

منهجية النقد :

طريقة أخرى لدراسة النقد - وتحاول أن تجدّف في الفصل التالى - هي المنهجية .

والطرق الأربعة التى أوجزناها فيما سبق ، وهى : مواقف النقاد الشخصية ، وغو النقد تاريخيا ، وفلسفة النقد ، وأنواع النقد ، تظهر الآن فى تصنيف جديد : أطرزة النقد طبقا للمناهج التى يستخدمها : مناهج أساسية ، وكلها فى مواقف نزال بأسلحتها الخاصة فى يدها ، متأهبة لاتخاذ موقف من الأدب ، وفى الفصل التالى سنحاول القيام بتصنيف شخصى لهذه المناهج ، ولكن هنا ، وفى عجالة فحسب ، سوف نلخص بعض التصنيفات التى عرفها مؤلفون آخرون ، ونلحظ أن أيًا منها ليس مرضيا . فالذى لا يدع طرازا خارج الإطار يترك غيره . أو يفرق ما جمعه آخر ، وهكذا ، وسوف يكون من غيره . أو يفرق ما جمعه آخر ، وهكذا ، وسوف يكون من الأفضل أن نغير الثقب الذى نطل منه لكى تكتمل النظرة الإجمالية عند العبور من تصنيف إلى آخر ، ونظرة تصلح الأخرى .

يرى توماس كلارك بولوك ، فى كتابه « طبيعة الأدب » وصدر عام ١٩٤٢ ، أن دراسة الأدب تبقى موزعة بين : نظرية ، وتاريخ ، ونقد ، وهذه الأخيرة تنقسم إلى :

- نقد يحلل مميزات العمل الأدبي .
- نقد يحكم على قيمة العمل ، والنقد الذى يحكم ينقسم بدوره إلى درجتين : نقد يقرم من وجهة نظر الناقد الشخصية والانطباعية ، ونقد يقوم من وجهة نظر قواعد اجتماعية وجمالية وأخلاقية ارتضاها الناقد .

على حين يرى ألهير تيبزديه فى كتابه « وظيفة النقد » وصدر عام ١٩٣٠ ، أن هناك طرزا ثلاثة :

- € النقد التلقائي ، وهو نقد القارئ العادى والصحفى .
  - النقد المهنى ، وهو نقد الأساتذة .
  - النقد الفنى ، وهو نقد الكتّاب أنفسهم .

ويقرر جورج بواس ، في مؤلّنه « مبادئ النقد » وصدر عام ١٩٣٧ ، أن هناك طرازين من النقد :

- النقد الذي يدرس القيم الجمالية غاية أخيرة .
- والنقد الذي يدرس القيم الجمالية وسيلةً للوصول إلى قيم أخرى تُعتبر أسمى ، كالخير والحق والعدل ، وغيرها .

ویری قیدلیتو دی قیجییویدو ، فی Aristarchos وصدر عام ۱۹۳۸ ، أن هناك طرازین من النقد :

- نقد علم ، وتاريخ للأدب بكل المناهج الممكنة للوصل إلى معرفة موضوعية .
  - ونقد موجَّة للفكر ، حدسى وتفسيرى ومبدع .

ويقول هارولد أوسهورن في كتابه « علم الجمال والنقد » وصدر عام ١٩٥٥ إن هناك أربعة طرز من النقد :

- النقد النفسي .
- والنقد التاريخي .
- والنقد التفسيري .
  - والنقد التأثيري.

ويتضمن النقد التفسيرى ، وهو الذى يفضله المؤلف ، كل الطرق الموضوعية لدراسة نص ما ، من مجرد الموسوعية حتى التحليل الأسلوبي .

ويرى هارى هيدن كلارك ، فى بحثه « لماذا ندرس النقد فى أمريكا الشمالية » ، وتضمنه كتاب « إنجاز النقد الأمريكى » ، ونشره سى . إ . براون عام ١٩٥٤ ، أنّ هناك أطرزا أربعة من النقد :

- التفسير التاريخي .
- وصف النصوص شرحا أو تفسيرا .
  - الرأى الانطباعي .
  - النقد الذي يحكم ويقوم .

وأمّا ف . ج . بیللیسکوف جانسن ، فی کتابه « فن الشعر » وصدر عام ۱۹٤۱ - ۱۹٤۵ ، فیری أنه یوجد طرازان :

- و نقد الدافع ، أي الفاية الخلاقة .
- ونقد الإنجاز ، أى نقد الأسلوب الفنى ، تكوين العمل
   تقنيا .

وكلا النقدين عيزان القيمة الجمالية طبقا: لعالميتها، وتأثيرها الخاص في القارئ. واتحاد طرازي النقد، وطريقتي قييز القيمة شديد الفعالية، وبخاصة في النقد المقارن، وهو المنهج المفضل لتأريخ أدبى يهتم بتقييم الأصالة في كل عمل.

وبالنسبة للناقد تيوفيل سبويري ، في كتابه الذي أشرنا إليه من قبل ، هناك طرازان من النقد :

- - النقد المشاهد .
  - والنقد المشارك.

والأول ينظر إلى العمل الأدبى كشىء بعيد ، ويقول لنا مايفكر فيه أو يحس به ، ومناهجه فكرية : تاريخية وفلسفية ونفسية وثقافية . أو شعورية : جمالية وتأثيرية وغنائية .

والنقد المشارك يرى العمل الأدبى حَدثاً ، بناءً يحتوى الناقد ويُلزمه بأن يبعث نشطا نفس حدث الإبداع الشعرى .

ويرى واين شوميكر ، في « مبادئ النظرية النقدية » وصدر عام ١٩٥٧ ، أن هناك طرازين من النقد :

- نقد وصفى يتفرع بدوره تبعا للمحلل ، فقد يذهب من الخارج إلى الداخل فيكون النقد الخارجى ، أو من الداخل إلى الخارج فيكون النقد الداخلى .
- نقد تقرعى ، وينقسم بدوره طبقا للقيمة : فهى إما جمالية
   خالصة ، أو يقوم قيما ليست جمالية ، كالأخلاق والحق ،
   وغيرها .

وفیما یری جی میشو ، فی کتابه « العمل وتقنیاته » وصدر فی باریس عام ۱۹۵۷ ، أنه یوجد منهج واحد فحسب

هو الذي يحملنا إلى المواجهة المباشرة مع عمل خاص ، على المتداد مراحل ثلاث متوالية : الحدس الجملى في القراءة الأولى ، وفيها يظهر ذوق القارئ ، والتحليل العلمي الذي يعد لقراءة ثانية ، وفيها يتكون الحكم الجمالي كاملا ، وبواسطته يعاد خلق العمل نفسه بفن خلاق ، إذا لم يكن الناقد انطباعيا ، وإنما رافق مولد العمل ، ومن أجله وبجد ، ولو للحظة على الأقل .

ويرى م . ه . أيرامز ، فى « المرآة والمصباح » وصدر عام ١٩٥٣ ، أنه ترجد من النقد ألوان أربعة ، ثلاثة منها تربط العمل بشئ آخر : مع واقع خارجى ، وهو العالم ، ومع المؤلف الذى كتبه ، أى الفنان ، ومع القراء الذين يقرأونه ، وهم الجمهور . والنقد الرابع يحلل العمل نفسه ، حرا ومستقلا بذاته ، ويجئ فى مركز المثلث بالنسبة لألوان النقد الثلاثة الأخرى .

ويقرر ألفونسو ربيس في « التحديد » وصدر عام المديد ، أن الأدب حوار بين مبدع ، وهو موقف إيجابي ، وهي الموقف السلبي توجد عدة

أطوار ، أطوار ذات نظام عام تتأمل الأدب كأى كلَّ عضوى : تاريخ الأدب ، والواجب ، والنظرية الأدبية . وأطوار ذات نظام خاص تواجد نتاجات أدبية محددة ، هذا العمل أو هذه المجموعة من الأعمال ، وهذه الأطوار ذات النظام الخاص هي أطوار النقد الذي يقترب من أعمال محددة ، طاويا المراتب الثلاثة في واحدة :

- الانطباع ، وهو استقبال العمل .
- التفسير ، وهو استخدام المناهج التاريخية والنفسية
   والأسلوبية ، وعندما تتوحد هذه تعطينا علم الأدب .
  - الحكم ، وهو تاج النقد .

والآن ، فلنمض إلى الفصل الرابع ، حيث نجرد هناك ، من كل نقد القرن العشرين ، بعض مواقف العمل الثابتة ، غير الشخصية ، والموضوعية . ولا نحتاج إلى أن نؤكد على أن مثل هذه الطرز المنهجية إنما هى مجرد إطارات فارغة ، بلا شخصيات . وفي خير القول إن شخصيات النقاد تتحرك خلف الإطارات ، وما أسرع ما نلمح بين الظهور والاختفاء واحدا أو آخر ، ومن النادر أن يضيئ ناقد طراز واحدا من النقد ، وحتى في الحالات التي يحدد الناقد فيها نفسه . من الواضح

أنه عندما يبدأ النقد يقدّم أكثر عما يعد (١١). وإذا تجمّعت كل المناهج فسوف يكون عندنا خطة بحث متشابكة لا يستطيع ناقد أن يدخل فيها ويخرج. ولنتذكر أن سعائلي إدجار هاهان في: النظرة المسلحة: دراسة في النقد الأدبي الحديث، نيويورك ١٩٤٨، عندما رسم كل الطرق التي عليه أن يقطعها لكي يكتشف عملا واحدا، اختصر حتى العبث إمكانية « الناقد المثالي »، ولكن أيضا الناقد الذي لا يصبر في فطانة على منهج يمكن أن يتخلى عن بقية النظام.

<sup>(</sup>۱۱) يول هازار في : دون كيشوته وسرفانتيس ، ۱۹۳۷ ، يذهب إلى أبعد من و تفسير النص » . وأمادو ألونسو في : شعر بابلو نيرودا وأسلوبه ، ۱۹۵۱ ، لم يقف عند التحليل الأسلوبي الخالص . وهربرت ريد يحتضن ، نظريا ، المنهج النفسى ، ولكنه لم يطبقه في نقد ، طبيعة الأدب ۱۹۵۳ .



# • الفصل الرابع

## تصنيف المناهج النقدية

قبل أن نتصدى للمنهجية نذكر القارئ بالفارق الذى أوضحناه بين « علوم تدرس الأدب » و « المناهج النقدية لدراسة الأدب » . والعلوم التى استعرضناها فى الفصل الأول ، التاريخ وعلم الاجتماع وعلم اللغة وغيرها ، ليس لها وظيفة محددة تحكم على العمل ما إذا كان جميلا أم لا . وعلى النقيض فإن المناهج التاريخية والاجتماعية واللغوية وغيرها لأنها كثيرا ما تنطلق من مجال دقيق من اختصاصات علومها فإنها تتهيأ بالضرورة لإبذاء رأى جمالى . ولنوضع هذا بأى مثال ، وليكن من اللغة .

شىء أن يستخدم لغرى مثل رفائيل لابيسا كتابات روبين داريو فى كتابه « تاريخ اللغة الإسبانية » ، وهو دراسة نفعية فيها يحتك اللغوى بالعمل الأدبى قاسًا ، لكى يظهر ما فى كتابات داريو من تجديد فى اللغة والنحو . وشىء آخر أن يخضع لغوى مثل توماس نبرو ، فى كتابه « دراسات فى

الصرتيات الإسبانية » مقطعات روبين داريّو الراقصة لآلة « كيموجرا فيكر Quimo grafico » ليجرد إيقاعاته ، وهي دراسة جزئية يقوم بها علم اللغة في جانب من عمل أدبى . وشيء آخر أن يعرض لغرى مثل راهوندو ليدا ، في مقدمته لكتاب روبين داريو « قصص كاملة » ، رأيا جماليا فيه ، من خلال وصفه لأصالة العمل الذي يتكلم عنه ، وهو منهج لغوى وأسلوبي في النقد الأدبى .

والآن ، هيًا إلى تصنيفنا .

هيًا نصنف النقد ثلاثيا تبعا للاهتمام المفضل الذي ارتضته كل مرحلة من المراحل في تطور الإبداع الفني ، قلنا طبقا للاهتمام المفضل ، لأن الناقد يتأمل الدورة كلها ، ومن ثم لا يوجد نقد جزئي ، ولكن هناك اختيارات في شرح بعض لحظات التتابع ، ووصفها وتحليلها .

مم يتألف التطور الذي أشرنا إليه ؟ . كاتب ما يعبر عن تجربة خاصة ، فيشكّل الكلمات بطريقة تثير في القارئ تجربة عائلة للتجربة الأصلية ، وفي هذا الأسلوب اللغوى الذي ندعوه أدبا :

نشاط خلأق .

- وعمل مُبدع .
  - رردٌ فعل .

ولكل مرحلة من هذه المراحل طريقة نقد محدّدة . `

نقد النشاط الخلأق يدرس في المقدمة كل ما يتصل بنشاط الكاتب ، ويفسر تكوين الأدب .

ونقد العمل المبدَع بدرس أولاً العمل نفسه ، ماذا به وماذا هو ٢ ويصفه بطريقة موضوعية .

ونقد رد الفعل يدرس بدءً ما يتلقاه القارئ من العمل الأدبى ، أى العلاقة بين العمل والقارئ ، وليس الصلة بين الكاتب والعمل .

والنقاد الذين يفسرون سوابق ظاهرة أدبية يتبعون المناهج التاريخية والاجتماعية والنفسية ، والذين يحللون النص نفسه يتبعون المناهج الموضوعية والشكلية والأسلوبية ، والذين عثلون وجهة نظر الجمهور يتبعون المناهج العقيدية والانطباعية والتعديلية .

ودراسة مراحل التطور في طرفيه ، تكوين العمل واللقاء الذي يقابل به ، تكون النقد الخارجي ، ودراسة العناصر

الثلاثة المكونة للعمل ، وهي الموضوع والشكل والأسلوب ، قتل النقد الداخلي .

#### • النشاط الحلاق:

قلنا : هذا النقد يدرس تفضيلا كل ما يتصل بنشاط الكاتب ، ويفسر تكوين الأدب .

والكاتب إنسان من لحم وعظم ، فريد وأصيل ، وعندما يبدأ الكتابه فإن كل وجوده ، ذاته ، يرتبط بالأشياء بقوة ، ويرسل بخطته في التعبير من خلال الظروف التي قُدر له أن يعيش فيها ، ظروف عصره ووطنه ولغته وتبعيته الاجتماعية . ويرى جان بول سارتو ، في كتابه « ما الأدب » وصدر عام طريقة وجوده ، متأرجحا بين الضعة والبطولة ، متخذا موقفا أمام عصره ، متوجها إلى معاصريه ، محارسا مسئوليته مكافحا في محلكة الغانين . ويتخطى الكاتب الظروف التي تحيط به ، ويؤكد حريته في أدب ملتزم هو في العمق تحقيق لخطة حياته ذاتها ، الوحيدة والمطلقة .

ليست الوجودية وحدها هي التي تعرض مشكلة النقد الأدبى على هذا النحو، فبعد الحرب العالمية الثانية يدأ نقاد

آخرون فی فرنسا . ، بعیدون جدا عن سارتر ، بصفون ویحکمون من خلال فلسفات متنوعة علی الأخلاق المنطویة فی الکاتب الذی پدرسوته ، أمثال : جیتان بیکون ، وبییر منری سیمون ، وموریس نادو ، و د . م . ألبیر . وکل الذین بفارون علی الإبداع الأدبی بتساطون عن الشئ نفسه : بأی وسیلة نقیس قیمة ما کتبه الکاتب فی هذا البناء التاریخی – الحیوی ؟ . وعلی هذا السؤال برد النقاد مستخدمین المناهج : التاریخی والاجتماعی والنفسی .

### ١ - المنهج العاريض:

فى الفصل الذى عقدناه عن العلوم التى تدرس الأدب قلنا إن التاريخ المدنى والسياسى يمكن أن يستخدم معلومات يأخذها من الأدب ، دون أن يعنى هذا تقويا للأدب ، وأن تاريخ الأدب يمكن أن يعيد بناء كل الانتشار المرضوعى لمادة الأدب دون أن يحكم جماليا على الإبداع الفردى ، وفى هذه المالة نحن أمام نقد تاريخى للعمل الخاص ، وبفضل استقصاءات التاريخ الأدبى ، والثقافة التاريخية الواسعة ، يستطيع الناقد أن يحدد فى الزمن لحظة تكوين العمل الأدبى بدقة .

نحن مثلا أمام عمل قديم ، ليكن ملحمة و أراوكانا La Araucana » (١١) ، تأليف ألونسو دى أرثيًا . إنها سلسلة من الكلمات كُتبت منذ أربعة قرون تقريبا . كيف محكن لهذه الرموز القديمة التي طبعت على ورق أن تثير فينا ماعاشه أرثيا وعبر عند 1 . لقد تغيرت الطروف ، ولا نفهم الآن كثيرا من الأشياء ، وأحيانا يفلت منا معنى بعض الأشعار ، وعندما نكون قادرين على التعمق في القراءة ، ألا يحدث أن تكون تجربتنا مختلفة عن الأصل ، زمن ثم تصبح « أراوكانا » عملا. جديدا في كل مرة نقرؤها ؟ وإذا استطعنا أن نصنع طريق التاريخ ثانية ألا نجد أنفسنا في أرثيا ونقرأ كلماته كما كانتُ في عصرها ؟ . إِنْ التاريخ والغلسفة يعيدان إلى الكتاب يبويتهُ ٱلْأُولِي ، ويهذا الذكاء الذي كان في أعوام ١٥٦٩ وَ١٥٨٩ م ، ومُع كل خطوب الدهر في زمن تأليفها ، نجعل الكتاب يفعل مفعوله في أعماقنا ، وعلى نحو ما قنحن أَرْثَيَا ۚ ، وضعنًا أَنفسنا في وجهة نظره لحظة الإبداع ، ووهمنا لا يبتُّدُعُ عِملاً جديدا ، وإغا يتمتع بالعمل الذي سوف ننقده .

 <sup>(</sup>١) ملحمة في لغة عالية ، تصف غزو الإسبان لشيلي ، واللقاءات الدموية بين الجيش الإسباني وسكان البلد الأصليين ، وصدرت في جزئين عام ١٥٦٩ و ١٥٨٩ و ٢٥٨٩ و ٢٥٨٩

بكلمات أخرى : عندما نسترجع الظروف الأصلية التى أبدعت فيها قصيدة ما بواسطة البحث التاريخى ، فإن المنهج التاريخي يجعل من الممكن أن نعيد إبداعها ثم الحكم عليها . وواضح أن هذه المعرفة التاريخية ستكون غير كافية إذا نحن طبقناها على الذوق والجاذبية والخيال أيضا . فالمنهج التاريخي يساعد في الوصول إلى الرأى النقدى . ( وعلى النقيض في تاريخ الأدب يمكن ألا يكون لا ذوق ولا جاذبية ولا خيال ، لأن البحث هنا بعيد عن النقد ، وله قيمته في نفسه ) . والحكم الآن ممكن ، حكم على القيمة الجمالية التي هي في نواتها الثمرية ، حكم تاريخي . وهكذا ، كما في تاريخ الفلسفة ، أو اللغة ، أو الأحداث المدنية والسياسية ، تتأكد الفعالية التي يولد معها ، في داخل السلسلة ، فكرة ، أو اعتقاد ديني ، أو مثل لغوى ، أو مؤسسة ، أو حرب .

إن منهج النقد التاريخي بثبت الميلاد السعيد لعمل جميل ، وهناك تواريخ أدب لا تثبت القيم ، كما يوجد نقد أدبى يثبت القيمة دون أن يدخلها في تاريخ ما . ولكن الناقد التاريخي يحول القيمة إلى حدث ، وهكذا يساوى الجمال بالتاريخ ، ويستوعب العمل الخاص في طريقته ، ولكنه يحكم على العيل الطريقة ، كما لي أن رجلا عاديا أحب امرأة ،

وليس الأنوثة الخالدة التي توجد في كل النساء ، لكن لا أحد عكنه أن يحضنها أو يقبلها ، ولا يبحث عن تقدم خارج العمل وإنما عن التقدم الذي أحدثه الكاتب ، في طريق داخلي ، كي يصل بعمله إلى الكمال ، ودون شك فإن هذا التقدم نحو الكمال يصنع في التاريخ أمثال : أرثيًا ، وسور خوانا إنيس دي لاكروث ، وأندريس بيو ، وروبين داريو ، وبابلو نيرودا ، يتنابعون في الزمن .

ولكن الناقد لا يرى تقدما متسلسلا من واحد لآخر ، وإنا يرى التقدم الذى صنعه هؤلاء الكتاب ، فى لحظاته التاريخية الحاصة ، داخل أرواحهم ، والناقد المؤرخ يمكن ألا يحاول تاريخا حرفيا ، مع تفسير وحيد . زد على ذلك ، إنه كثيسا ما يفضل فك هذا التاريخ من مجموع واحد إلى دراسات عديدة ، كل واحدة منعزلة عن الأخرى ، ولكنه سرف يضع العمل في سياق تاريخي ، وإذن فهو يعرف أن للحكم على واداوكانا » يجب اعتبارها قبل ، وليس بعد ، « أراوكو دومادو Arauço domado » (٢) تأليف بدرو دي أونيا ،

<sup>(</sup>٢) كتب الشاعر ، وهو شيلى ، هذه الملحمة عام ١٥٩٦ ، ليعارض بها أراوكانا . ( المترجم ) .

وكلتا الملحمتين كُتبتا بعد ملحمة « أورلاند الغاضب » ، للكاتب الإيطالي أربوسعو ، دون اللجوء إلى آراء بعيدة عن ، أي الجمال .

ويستطيع الناقد أن يؤسس مسترى من الأعمال الأدبية يشى بتحديد الأساليب الجماعية ، وعند ما يدع الناقد عملا معينا ويتطلع إلى مجموعة واسعة ، ويؤكد آراء عن القيمة في سطور متموجة رقيقة ، قيز الأدب الشعبى عن الأدب الفنى ، أو الأدب الذي يؤثر البراعة الزخرفية التي توازن بين الشكل والمحتوى في تعبير ممتاز وإنساني عادة . وإذا قام بنقد مقارن فلكي يفهم ظاهرة أدبية خاصة بمساعدة ظاهرة شبيهة ، تتم في بلادي أخرى بشكل أكمل ورؤية أفضل ، فإذا درست و مسرحية الملوك المجوس » الدينية في إسبانيا القرن الثاني عشر أو الثالث عشر ، مثلا ، فسوف يلقى عليها ضرط من التوضيح معرفة أسرار العصور الوسطى في فرنسا أو في إيطاليا .

عندما تقوم بنقد المصادر سوف نشير إلى الخيوط التى تربط عملا بسوابقه ، ولكن أهميته ستكون فى استقصاء ماذا صنع الكاتب وكيف بالاستعارات التى تلقًاها ، ولن يميّز مجموعة من

الكتاب المشهورين فحسب ، وإغا سوف يقول لنا إن صوت هذا الكاتب المعثل يتكلم باسم الجميع . ولو أننا عندما نقوم بكل هذا نلجأ إلى مفاهيم التاريخ الأدبى : العصور ، والقوميات ، والمدارس ، والأنواع ، والتشابه والتناقض ، غير أننا لا نستخدمها في حرية ، وإغا تخضع لخاصية كل عمل ، والمستويات التي ركبها المؤرخ قبل تجريديا في فضاء الفكر ، تبدو الآن في خدمة الحكم على عمل محدد .

ماذا يصنع هؤلاء المؤرخون - وهم فى غالبيتهم من الألمان - أكثر من صنع إطار معيب ، وقد استنتجوا من قراءة بعض الأعمال « روح العصر » ، وفى الحال عادوا إلى الأعمال نفسها لكى يكتشفوا فيها من جديد Zeitgeist ، وفى هذا الواجب الميتافيزيقى نسوا أن يقولوا لنا ما إذا كانت هذه الأعمال المدروسة تساوى أولا تساوى كفن . إن روح المصر لا يفسر لنا لماذا نجد فى المنعطف التاريخي نفسه ، وحتى عند المؤلف ذاته ، عملا جيدا وآخر سيئا ، حتى ولا ذرى تبن الحبوب الحبوب المبا

كيف يتاح للمعرفة الغائمة لعصر ما أن تكشف لنا عن جودة قصيدة ما ، إذا لم تستطع هذا أيضا سيرة المؤلف نفسه ؟

فی أحسن الحالات فإن هؤلاء المفكرين لا ينقدون وإفا يكتبون تاريخ الأفكار أو الأشكال الثقافية ، فهو المنهج التاريخی يناور بطريقة أخری . وإذا قدم لنا المؤرخ تشكيلا للثقافة ، يتحدث فيه عن عباقرة وطنيين ، ذوی أسلوب رومانی أو قوطی ، أو ينتمی إلی عصر النهضة ، أو الباروك أو الروكوكو ، أو الكلاسية الجديدة ، أو الرومانسية ، أو عن الأجيال أو عن نسب شعب ، وغيرها، فإن الناقد يستخدم الآن هذه المصطلحات ، إذا أحب ، نوافذ يطل منها على داخل العمل ، كمصابيح لإضاءته . أو أن يكون مفاهيم أخرى مثل العمل ، كمصابيح لإضاءته . أو أن يكون مفاهيم أخرى مثل و المقر الحيوی ، وبها نظر أميركو كاسترو فی داخل الأدب الإسبانی وخارجه .

وهيًا نبطئ قليلا مع أميركو كاسترو، وهو ينتمى إلى مدرسة النقد التاريخى الإسبانية التى بدأها مينينديث بلايو وبلغت قمة الكمال فى أبحاث رامون مينينديث بيدال، ثم تلاميذه، وتلاميذ تلاميذه، وابتداء من كتابه « تفكير ثربانتيس »، وصدر عام ١٩٢٥، وبه جدّد كاسترو الدراسات التى تدور حول فربانتيس، وأصبح فى الصف الأول من الإنسيين الأوربيين، ولكنه لم يبق هناك، وإنما عدّل وجهات نظره الذاتية، فأطل علينا عام ١٩٤٨ بتفسير جديد للثقافة

الإسبانية ، في كتابه « إسبانيا في تاريخها » . وهذا التفسير ، وقد نقحه ووسعه ، وأكمله في كتبه الأخرى التي أعاد طباعتها ، إحدى الإضافات الهامة إلى جهود المؤرخين . وقد وصف كاسترو إسبانيا بأنها شخص وظائفه مفصلة في بناء تاريخي نشط ، وكل شعب له « مقره الحيوى » ، ولسنا معه بصدد علم « نفسية الشعوب » القديم ، ولا فكرة إسبانيا الوضعية ، المحددة بعوامل خارجية ، وإغا بصدد فهم خاصية الوجود الإسباني ، فإسبانيا شخص وكد في القرن الثامن البيلادي من الصراع مع المسلمين واليهود ، واندفع نحو أفق من الإمكانات ليكمل خطة نشطة ، ومضت إسبانيا تصنع نفسها ، وليس لديها كثير من التدريب الفكرى ، وإغا لديها المزيد من قوة العقيدة المتحمسة والمنفعلة .

حدس أميركو كاسترو بالتاريخ له قيمة فى ذاته كما هو ولكن بما أن هذا الحدس ولد من تعايش داخلى مع آثار الأدب الإسبانى أعطانا نقدا ، فضلا عن نظرية الفهم التاريخى ومنهجه . وتحليلات كاسترو للنصوص الإسبانية بالغة الدقة ، وجدد جذريا تقويم الأعمال الكلاسية وطريقة وصفها . وباختصار ، استخرج كاسترو من حياة إسبانيا بعض الأبنية الفكرية الموضوعية ، والأعمال الأدبية ، الموجودة هناك ،

وفعصها تسمّعا ، كخطة فعّالة ، مرجودة وتاريخية . والمنهج الذي استخدمه لمتابعة هذا الشعب – الشخصية ، الذي ندعوه إسبانيا ، هو المنهج نفسه الذي استخدمه في متابعة دون كيخوته ، إنه التاريخ كرواية ، والرواية كتاريخ ، والنقد هو فهم التداخل الوظيفي بين العمل الأدبى والشعب : « من خلال التعبير الأدبى واللغة يمكن أن نصل إلى رسم الخطوط الأولية لسير الحياة الإسبانية الداخلية ، أي أن ندرك شيئا من اتجاهها المنضل حيث تأمل تكوين بنائها الحيوى » (٣)

فَلْنُر نَقَادًا آخْرِين .

لقد اختار إريش أوباخ سلسلة من النصوص ذات معنى ، وعلى حين مضى يفكك مختلف تقنياتها مزعا ، ليلتقط الواقع قدم لنا تاريخا للواقعية . أو استقصى فى الأدب الوسيط موقف الكاتب إزاء الجمهور الذى يتوجه إليه (٤) .

واستطاع كارل قوسلر أن يبعث حياة شاعر وعصره انطلاقا

<sup>(</sup>٣) أميركر كاسترو ، الواقع التاريخي لإسبانيا ، المكسيك ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٤) إريش أورباخ ، اياءات : الواقع في الأدب ١٩٤٢ ، والترجمة الإسبانية المكسيك ١٩٤٦ . واللغة الأدبية والجمهور ، برن ١٩٥٨ ، والترجمة الإيطالية ، ميلانو . ١٩٦١ .

من الأعمال المقروءة (٥). ومضى قوسلر وكورتهوس وأورياخ يصنعون التاريخ من الفلسفة ، ومع هذه الموجة الألمانية من يلتقى ليو سبيتزر ، على الأقل في أعماله الأخيرة.

وفى فرنسا فإن ماريل رايمون صنع تاريخا بكتابه « من بودلير إلى السريالية » ، لا باحث مصادر أو تأثيرات ، وإنما انطلاقا من التشابه الداخلى بين الأعمال .

باختصار . إذا جهلنا التاريخ فسوف نشوه معنى النصوص ، والمنهج التاريخى لا يصحح الأخطاء المحتملة لقراءة عفرية فحسب ، وهى خدمة تجريبية قليلة الأهمية ، وإغا أيضا يرد إلى كل عمل الحياة واللون اللذين كان عليهما عند مولده . وقد كان ديلثيى ، أحد كبار الأساتذة الأعظم تأثيرا فى النقد المعاصر ، من أنصار هذه المنهجية التاريخية : الحياة مندمجة فى التاريخ والحياة إبداع التاريخ ، وكان هناك آخرون ، أكثر قربا إلى لغتنا ( يعنى الإسبانية ) : الإيطالى كروتشه ، والإسباني أورتيجا إى جاسيت .

<sup>(</sup>۵) كارل قوسلر ، لوبي دي بيجا وعصره ، مدريد ١٩٣٣ .

شكرا للتربية التاريخية ، نستطيع بفضلها أن نستمتع بآداب عصور مختلفة ، وحضارات ولت ، كما لو كنّا نواصل استمتاعنا بالتراث الأدبى العظيم في فرص متتابعة . لا لأن قيمة الأعمال بالغة النسبية ، حتى أن دون كيخوته لثربانتيس لها من القيمة مثل دون كيخوته تأليف خوان متتالهو ، وإغا لأننا نلتقط القيمة بالدقة من نسبية الإمكانات التاريخية ، والنسبية ليست بالضرورة ذاتية ، والإحساس بالوجود الإنساني خيط من الزمن في سدى نسيج التاريخ ، يوقظ فينا الرغبة في التجسس على الأعمال الأدبية من وجهات نظر وفضلا عن ذلك ، فإن المنهج التاريخي يعلمنا الحكم لأنه وفضلا عن ذلك ، فإن المنهج التاريخي يعلمنا الحكم لأنه يستخرج من أعمال محدّدة المستويات الضرورية لتمييز الظواهر الخاصة بالفن ، والظواهر المتغيرة كالتاريخ نفسه .

#### ٢ - المنهج الاجتماعي :

إذا كان علم الاجتماع الأدبى يدرس أشكال النشاط المتبادل بين كل الأشخاص الذين يتدخلون في عالم الأدب ، فإن النقد الاجتماعي يفسر نوعيا كيف أن الكتابة حدث ذو طبيعة اجتماعية .

تبعاً لفلسفة كل ناقد وفهمه يتوقف عرضه لدور المجتمع ، عاملا حاسما أو مرافقا ، في قيمة الإبداع الشعري . في الحالة الأولى يصدر العمل عن المجتمع بالضرورة ، وفي الحالة الثانية يمكن أن تظهر القيمة في المجتمع الأقل مناسبة لها ، أو على النقيض ، لا تظهر حيث يتوقعونها ، ولكن عندما تظهر تكتسى ثوبا اجتماعيا ، وفي كلتا الحالتين يدرس المنهج الاجتماعي تأثير الجماعة في القيمة الجمالية ، بل ويعلى من قيمة كاتب ما لأن عمله شف جيدا عن عروق المجتمع .

المنهج الإجتماعي يرى الأدب في المجتمع ، ويمكن أن يدرس المجتمع بعناية من خلال خطط ثلاث :

أولا : المجتمع الواقعى ، حيث ظهر الكاتب ، وحيث أنتج عمله .

ثانيا: المجتمع الذي ينعكس مثاليا في نطاق العمل نفسه.

وأخيرا ، قد يكون عبارة عن أدب العادات ، سياسيا أو هاجيا أو أخلاقيا ، أو خطة إصلاح اجتماعى فى العمل ، مثلا : إذا أمعنا النظر فى رواية « مرتين فييرو » لمؤلفها خوسيه هرنانديث ، فإن الناقد الاجتماعى يستطيع :

۱ - أن يرسم إجمالا أصول هرنانديث الاجتماعية ، فهو ولد في بيت نبيل ، وتعاطف مع القضية الاتحادية ، ونشأ في أعرام عاصفة سياسيا ، وتربى في الأعمال الريفية الشاقة ، وهو ثائر ، وعسكرى ، وموظف ، وصحفى ، وخصم لدود للرئيسين : ميترى وسارميينتو وصديق فيما بعد للرئيس أفيانيدا (٦) .

٢ - أن يلاحظ كيف جرت حياة مرتين فييرو ، وكروث ، وبيثكاتشا الابن الأكبر ، وبيكارديا ، وآخرين ، وسط التوترات بين الريف والمدينة ، بين العاصمة بونس أبرس وبقية أنحاء الدولة .

٣ - أن يمرف كيف اخترق هرنانديث المواقف السياسية والتربوية والأخلاقية ، ذهابا عام ١٨٧٧ ، وإيابا عام ١٨٧٩ (٧) .

<sup>(</sup>٦) Mitre , Bartolome (٦) میاسی أرجنتینی وکاتب ، شارك نی أحداث وطند ، وتولی رئاسة الجمهوریة . Sarmiento Domingo شارك نی أحداث وطند ، وتولی رئاسة الجمهوریة . (۱۸۱۱ - ۱۸۸۸) صدیق لمتری ، وهو کاتب أرجنتینی ، وتولی ریاسة الجمهوریة . و المحرب (۱۸۸۵ - ۱۸۸۵) ، کان صحفیا وکاتبا أرجنتینیا ، وتولی ریاسة الجمهوریة . (المترجم)

<sup>(</sup>٧) إثكييل مرتينيث إسترادا ، في : موت وتشويه مرتين فيبرو ، المكسيك ١٩٤٢ ، مجلدان ، وبدون استبعاد مناهج أخرى اعتمدت بإحكام على اجتماعية القصيدة .

يبحث المنهج الاجتماعي عن مقام الكسر المشترك: الكاتب يشترك مع أفراد طبقته الاجتماعية ، والتجربة التي يشير عنها يشاركه فيها أفراد آخرون ، ومحتوى عمله ينهض على ملاحظة التصرف الإنساني ، والعمل نفسه ينعكس في ضمير القراء الاجتماعي ، وسيكون ممثلا لنوعه ... وهذا البحث عن مقام الكسر المشترك يجعل المنهج يمتص عادة ما هو جلى في الأدب ، لكى يعتذر عن المحصلة القليلة التي أعطتها المحاولات الأولى لعلم الجمال الاجتماعي ، ونردد مع روجيه باستيد في كتابه « الفن والمجتمع » أن علم الاجتماع بمعناه الدقيق لما يوجد .

يكن أن نذكر أكواما من أمثلة المنهج الاجتماعى الذى طبقه النقاد الماركسيون ، وبخاصة فى روسيا ، حيث تكاد قوته تصبح رسمية . ومن المعروف أن المدرسة الماركسية استطاعت القضاء على المدرسة الشكلية فى روسيا عام ١٩٣٠ ، والتى يعود أصلها إلى عام ١٩١٥ – ١٩١٦ ، وبلغت أوجها بعد عام ١٩٢٠ . وفضلا عن ممارسة النقد فرضت مذهب « الواقعية الاجتماعية » ، ويتطلب من الكاتب عندما ينسخ الواقع بصدق أن يظهر البناء الاجتماعى ، وأن يشير إجمالاً إلى قوة الحزب الشيوعى . ولهذا يصر اننقد

الماركسى ، على الأقل فى روسيا فى الأعوام التى سبقت الحرب العالمية الثانية ، على تقويم الشخصيات كأبطال أخلاقيين ، ويعتقد جورجى مالينكوف - مثلا - أن مفهوم « الطراز » إنسانيا واجتماعيا أنه « المظهر الأساسى للفكر الملتزم فى الفن ، ومشكلته دائما سياسية » .

وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح النقد الماركسي الروسي قوميا ، مغرما بالتعليم . والنقد الماركسي ، على نحو ما عرضه أييفجورف في كتاب « الفن والمجتمع » وصدر عام ١٩٦١ لا يقنعنا ، وربما كان جورج لوكاش أعلى مؤشر في النقد الماركسي ، وهو مجرى يكتب عادة في اللغة الألمانية ، ويرى أن الأدب ظاهرة تاريخية لها أصولها الضاربة في أعماق كفاح الطبقات . ويجب على الناقد أن يقع على القانون الذي يفسر حتمية العلاقة بين المجتمع والفن ، وتجب الإشارة إلى طريق أصل الزهرة . ولقد دمر النظام الرأسمالي وحدة الحياة الإنسانية وكمالها ، وهي كلُّ فردى واجتماعي ، ورسالة الشيرعية هي بناء شخصية الفرد كاملة في نطاق التقدم السياسي نحو العدالة ، وعندما يتخذ لوكاش من كبار الروائيين في القرن التاسع عشر مثالا ، فلكى يوضح لنا دورهم في هذه المعركة الأيديولوجية .

منذ تكون المجتمع البرجوازى بدا أن الفرد والمجتمع قد انفصلا . والرواية ، وهى نوع أدبى برجوازى ، اتجهت نحو بعدين متطرفين وزائفين : الوصف المثالى المجمل لأفكار مختلطة مشوشة عن الحياة الخاصة ، التى لا توجد إلا فى الورق فحسب ، كما يقول جيمس جويس ، من جانب : ووصف طبيعى ، من جانب آخر ، ولأنه يغالى فى وصف أساس المجتمع بيولوجيا وآليا ينتهى بإفقار الواقع نظرية وغاذج تجريدية خالصة ، كما يرى أوبتون سينكلير .

الأدب الحقيقى واقعى ، ويعرض فى شكل نماذج الالتحام العضوى بين الغرد والنمو التاريخى والاجتماعي ، عند بلزاك ، وتولستوى ، والروائيين الروس الآخرين مثل شولخون .

يعرفون المذهب أو لا يعرفونه فقد التزم الروائبون الواقعيون بكفاح عصرهم ، وأعمالهم وثائق للدورة التاريخية ، كما هى دليل على التقدم السياسى أيضا . وأحيانا يوجد فى الروائى صراع بين مفهومه الشخصى للحياة الاجتماعية وإرادته الجمالية فى رسم الواقع كما يراه ، مثلا كالصراع بين القناعات والأوهام عند بلزاك ، وردود أفعاله المتوهمة ، والصدق القوى الذى أعلن معه سقوط النظام الاجتماعى فى عصره .

وفى حالات أخرى يجب على الناقد أن يقول رأيه لا فى غايات الروائى ، وإغا فى الإطار الاجتماعى الذى يقدمه فعلا ، وإذا تعارض هذا الإطار مع وجهة نظر الروائى السياسية ، أو لم يتعارض فهذه مسألة ثانوية . ويتفحص المنهج الاجتماعى جوهر الرواية ، حيث الخصائص والمواقف محددة ضرورة بالجدلية المادية للتاريخ . يقول لموكاش « إنه منهج بسيط جدا يتكون أولا وقبل أى شئ ، من دراسة الأسس الاجتماعية الواقعية بعناية ، والتى فوقها ، لنَقُلُ ، أقيم وجود تولسترى ، والقوى الاجتماعية الواقعية التى تحت تأثيرها غت شخصية تولستوى الإنسانية والأدبية .

« وفى المقام الثانى ، وفى علاقة وثيقة مع السابق ، يتساءل الناقد : ماذا قمل أعمال تولستوى ؟ ما محتواها الفكرى والثقافى الحقيقى ؟ وماذا صنع المؤلف لكى يبنى أشكالها الجمالية في الكفاح من أجل تعبير مناسب لذلك المحتوى ؟ فقط بعد دراسة متحررة من الأوهام اكتشفنا وفهمنا هذه العلاقات ، ونحن فى وضع يسمح لنا بأن نقدم تفسيرا صحيحا لوجهات النظر الواعية التى عبر عنها المؤلف ، وأن

نقيّم بدقة تأثيره في سير الأدب » (<sup>(A)</sup> . ومن الواضح أن المجتمع يجذب لوكاش ، في العمق ، أكثر من الأدب ، وأن السياسة تشده أكثر من دراسة المجتمع .

وناقد آخر هام فى ماركسية اليوم ، هو الإيطالى جالفائو ديلاً فولب ، مؤلف « نقد الذوق » ، وصدر عام ١٩٦٠ ، وهو أستاذ جامعى ، وفى ردً فعل ضد مثالية كروتشه ترك جانبا تفسيرات الشيوعيين وتابعيهم وفروضهم ، ودرس الأبنية الشعرية بخاصة ، من وجهة نظر المادية التاريخية .

فى النقد الماركسى توجد مسلّمات يمكن أن تُقبل بسهولة أكثر من الأخرى ، مثلا : مسلّمة غير مدهشة فى شئ : أن العمل الأدبى ليس نيزكا سقط ، عرضا ، فوق الأفراد ، وإنا

<sup>(</sup>۸) جررج لوكاش ، دراسات فى الراقعية الأوربية ، لندن ١٩٥٠ ، ورغم ماركسيته تعرض لوكاش لمضايقات من الحزب الشيوعى ، لأنه لم يكن ملتزما عقيديا بما فيه الكفاية ، ولم يخدم بما فيه الكفاية متطلبات السياسة الروسية . فيما يتصل بوجهة النظر الماركسية المستقيمة فى النقد الأدبى الإجتماعى . انظر : جوزيف ريفاى ، لوكاش والواقعية الإشتراكية ، لندن ١٩٥٠ .

قلت: ترجم الكتاب إلى اللغة العربية أمير اسكندر، وصدر عن الهيئة المصرية المحامة للكتاب، بالعنوان نفسه: « دراسات في الواقعية الأوربية » ، القاهرة ١٩٧٧ . ( المترجم )

إبداع فرد في مجتمع تحكمه عوامل كثيرة ، من الاقتصادية حتى الأيديولوجية ، وفي مرحلة من التطور التاريخي محدَّدة بدقة . وأيضا يمكن أن نقبل بسهولة نسبية مسلمة أن العمل ليس مجرد انعكاس للمجتمع فحسب ، وإغا يظهر مع غاياته ذاتها ، ويحرك مشاعر القراء ، ويهذا المنى يسهم في تطوير المجتمع ، وحتى فيكن أن نقبل مسلمة أن أي عمل ، وهو يتطلب رؤية العالم ، في رؤية جماعية أكثر منها فردية ، له معنى أكثر أهمية من مجرد محتواه القولى . نعم ، إذا كان ممكنا أن نقر البناء الفنى والبناء الاجتماعي فلأن العمل في التحليل الأخبر هو العالم الغنى الصغير للعالم الاجتماعي الصغير ... ولكن ليس من السهل قبول نظرية القيم النقدية الماركسية التي تعتقد أن عملا ما يعتبر جيدا أو رديثا طبقا لتلاقيه سياسيا مع تحرير الطبقات المطحونة ، مع الدعوة إلى كفاح ذكى ومتفائل ، أو على النقيض يشل العمل الاجتماعي بمواقف غير منطقية ، سلبية وساقطة ، ومتخصصة في فكرة عبثية : كل شئ أو لا شئ ، مقتنع دينيا وجماليا . والكتاب الذين أنكروا ، رغم عدم الشك في ذكائهم وامتياز كتاباتهم ، أن يبسطوا في كل عملهم الإحساس بقانون التقدم الاجتماعي يجعلهم التقد الماركسي مسئولين لأنهم لم يقولوا: ما إذا كان الموضوع الاجتماعى أو الأيديولوجى الثورى غائبين عن هذا العمل ، وأنهما أفلتا من المؤلف ، وحينئذ يجب أن نشى بها كقيم سلبية ينقصها الوضوح ، وتتسم بالتفاهة فى طريقة وصف النشاط الإجتماعى ، والعجز فى استخدام المواد الفنية التى وضعها المجتمع فى حوزته ، لكى يستخدمها فى دقة كما يجب ، وهكذا تعاقب الكاتب عن القيم التى يجهلها ، ولا تريد أن تكافئه عن القيم التى يعرفها .

يعتقد ليفين ل . شوكينج في دراسته عن اجتماعية تكون الذوق الأدبى : أن النقد لكى يقوم القيمة الجمالية بدقة لا يجب أن يعن النظر في العمل نفسه وإنما في تأثيره في الجمهور ، يقول : « الطريقة الوحيدة لتقبيم فن ما استطاع أن يغرض نفسه هو استمرار تأثيره » و « عندما يفوز عمل ما في الاحتفاظ بشهرته على امتداد أجيال كثيرة لا بد أن يكون قد انتقل من طراز اجتماعي يجسم الذوق إلى آخر . ولأنه استطاع أن يقدم شيئا إلى جماعات تختلف كثيرا في مزاجها النفسى ، مثل الذين يتعاقبون في اتجاه الذوق عند مر القرون ، لقد أظهر العمل أنه يمتلك قيما قادرة على تجاوز عصر محدد » (٩) .

<sup>(</sup>٩) لينين ل . شوكينج ، الذوق الأدبى ، المكسيك ١٩٥٠ .

وإذا كانت هذه الفكرة في التقييم الاجتماعي و الوحيدة » كما يقول شوكينج ، فسوف تظل خارج النقد الأدبى المعاصر ، كائنا لا أحد يستطيع أن يترقع القبول الذي سوف تعطيه لها الجماعات الاجتماعية المتغيرة في المستقبل . وفي العمق ألا تبقى وظيفة النقد المحترمة محظمة ؟ وعندما يؤكد بالأحمر على دراسة أصل الأدب وتأثيره اجتماعيا ، فسوف يعلن بصوت مرتفع أن الرأى الأخير في العمل هو ما سيقوله الزمن ألا ينكرون على النقد سبب وجوده ، وهو تكوين حكم ؟

عند دراسة العلاقات بين المجتمع والأدب يمكن أن نؤكد على أحدهما : المجتمع أو الأدب ، وقد اختار روبير إسكاربيه جانب المجتمع في كتابه « علم الأدب الاجتماعي » عند تخطيطه للظاهرة الأدبية : الإنتاج ( الكاتب ووسطه ، ومشكلات التعبير ) ، والتوزيع ( الطبع ، والبيع ، ونقد العمل ) ، والاستهلاك ( معنى القراءة اجتماعيا من جانب الجمهور مباشرة ) . وأكثر صقلا تخطيطات علم اجتماع المعرفة التي تتكون من إضافات ماكس ويبير ، وكارل منهايم وماكس شيلير ، وجورج سيميل ، وأرنست كاسيير ، وآخرين . وتحلل العلاقات المتبادلة بين أشكال التعايش الاجتماعي والأيديولوجيات ومفاهيم العالم ، والأذواق والأساليب وغيرها

وعمل أساسى فى هذا الاتجاه من العمل ، هو كتاب أرنولد هوزر ، « التاريخ الاجتماعى للفن » عام ١٩٥١ ، حيث يطبق أيضا بطريقة منظمة نظرية الأيديولوجيات على الأدب ، وعلى رسم الطبقات الاجتماعية ، وخصائص الحركات التاريخية الكبرى .

### ٣ - المنهج النفسى:

يعمل التاريخ والمجتمع واللغة بالتحديد في إنسان من لحم وعظم ، ويتكون المنهج النفسى من فهم هذا الإنسان .

سوفسطائى يمكن أن نلخص كلامه عند العبث ، نسمع أفكاره ، ونعرف أنها سوفسطائية .

- فلنَفْترض أننا سوف نأخذ بمنهج سنت بيف حرفيا : «هذه الثمرة من تلك الشجرة » ، ولتفسير عمل ما ننطلق من معرفة نفسية المؤلف ، ومن الواضع أن معرفة المؤلف هذه يجب أن تكون سابقة ، ومن ثم نستبعد آليا نقد أى عمل مجهول المؤلف ، أو مشكوك في أبوته ، أو أبدعه إنسان لا نعرف عنه غير القليل .
- ♦ لنفترض أن علم النفس وصل إلى معرفة الإنسان بدقة
   بالغة ، حتى أصبح قادرا على التنبؤ بأى عمل سوف يُكتب :

هل مكن أن تعتبر نقدا الحكم على عمل يُقرأ قبل أن يكتب ؟

● لنفترض أن آلة ما ، في زمن غير معروف ، طبعت الأحرف الهجائية في كل إمكاناتها التركيبية ، ربحا تنتهى بأن تعطينا عملا ، ليس مقروط فحسب ، وإنما ممتع أيضا . أيكن أن نخضع هذا العمل ، وصنعته آلة ، دون أن تتدخل نفسية المؤلف ، لحكم نقدى ؟

نى كلمات أخرى ، بما أن غاية النقد الأدبُ وليس علم النفس ، فإن النقد لا يمكن أن يتحول إلى علم نفس ، وكل حصاد العمل إلى مظهر نفسى يقدم لنا نظرية عن الشخصية الإنسانية ، وليس نقدا أدبيا .

ونظرا للصعوبة التى نلقاها فى دراسة نفسية الكاتب ، وقلة ما هو علمى فيما يمكن النكهن به من علاقات نفسية بين كاتب وعمله ، يؤكد إ . أ . ويتشاردز أن نفسية حدث القراء أقرب إلى النقد من نفسية حدث الكتابة . وهذا المرقف حمل ويتشاردز على الحديث عن نفسية القارئ ، انطلاقا من نظرية المعانى ، وهناك يوجد أفضل فكره .

ومع التقدم نحو نظرية « للتأثيرات النفسية في الشعر » أصبح هذا الفكر غير صالح للنقد الأدبى ، فالشعر - انظر كتاب النقد التطبيقي - ذو قيمة في تنظيم اندفاعات القارئ العصبية . وعلى النقيض ، يعتقد هربرت ديتجليس ، في كتابه الذي أشرنا إليه من قبل ، أن النقد العلمي الوحيد المكن هو النقد الذي يؤجج عملا ما ، ويقدم فروضا نفسية عن المؤلف .

فلننظر كيف يتصرف هذا النقد النفسى مع شاعر ، وليكن هذا الشاعر خوان رامون خمينيث (١٠) : قصائده معلومات يجب أن نستخلص منها ، بطريقة العلوم ، بعض الخصائص العامة : خوان رامون خمينيث وبد ، ونعرف عنه ما يكفى لكتابة سيرته ، ولكن استخدام ما هو واضح في سيرته لتفسير قصائده سيكون عملا قليل العلمية ، كما لو أن فلكيا متدينا لكى يؤمن بوجود الله يشرح النظام الشمسى على أنه إرادة إلهية لخير البشرية ، بدل أن يتابع منهجيا حركة الأجسام

<sup>(</sup>١٠) درس عباس محدود العقاد هذا الشاعر في كتابه : و شاعر أندلسي وجائزة عالمية ، وذلك بمناسبة حصول الشاعر على جائزة نوبل عام ١٩٥٦ ، وصدر عن دار المعارف بالقاهرة . ( المترجم )

الفلكية في ضوء قانون الجاذبية العالمي . فالناقد يجب أن يقرأ القصائد ، وأن يبحث عن مبدأ موحد ، وعندما يعثر عليه عكن أن يدعوه خوان رامون خمينيث ، ولكن خوان رامون خمينيث الذي في السيرة . خمينيث هذا ليس هو خوان رامون خمينيث الذي في السيرة . ذلك أن الإنسان خوان رامون يمكن أن يكون جمع الطوابع حدثا في حياته ، ولكن هذا الحدث لا يخدم القارئ في « المختارات الشعرية الثانية » . خوان رامون خمينيث ، وتولى الناقد إيجاده ، هو فرض نفسي ضروري لفهم إبداع قصائده المتوالي والمتعمد .

وإذا كانت معرفة كل صروف الدهر المتصلة بالسيرة تسمح لنا بأن نفهم شخصية إنسان ما ، ومعرفة هذه الشخصية تماما تسمح لنا بأن نفهم عمله ، فقد أصبح لدينا « علم نفس » بالغ الدقة كعلم الفلك ، وعا أن الأمر ليس كذلك فمن الخير لنا أن نكون نقادا جيدين من أن نكون علماء نفس سيئين . وأن تكون ناقدا جيدا يعنى أن قيز خوان رامون خمينيث المفترض وأن تلحق فقط بهذا الفرض النفسى ضرورة الخصائص التى تعبر عن الصفات الأساسية فى القصائد المدروسة ، وليس تفضيل خوان رامون خمينيث الواقعى على خوان رامون خمينيث الواقعى على خوان رامون خمينيث الواقعى على خوان رامون خمينيث الماروسة ، والمفترض على

النقيض تكون أمام أعيننا ، ونحن نفكر فى رويّة : أى طراز من الناس سيكون كفئا لإنتاج « المختارات الشعرية الثانية » و « الحمار وأنا » .

وهكذا بدل أن يفسر الناقد الشعر من خلال سيرة الشاعر ، يستثمر تصوره انطلاقا من ملاحظة الشعر ، مبدعا فكرة كيف يجب أن يكون من أبدعه . وهذه الفكرة لا تسمح لنا أن نستنتج ما إذا كان خوان رامون خمينيث له أخت أم لا ، ولا كاتب السيرة أيضا ، وهو يعرف أنه لا يمكن أن يتنبأ في عام ١٩٥٠ ، بالعمل الذي سوف يكتبه خوان رامون خمينيث في عام ١٩٥٧ .

وبعد ذلك كلد فإن النقد يغرق فى العمل لا فى الفرد ،
عندما نبنى خوان رامون خمينيث المفترض فإغا نصنع فى
ت واحد نقدا وعلم نفس . نصنع نقدا لأننا غيز فى شعره
مض الملامح الثابتة ، وعلم نفس لأن ما غيزه يجب أن يتفق
مع الطبيعة الإنسانية المشتركة . وينهى دينجل كلامه :
« الشاعر المفترض هو الإضافة الوحيدة المشروعة التى يمكن
للنقد أن يقدمها للنفسية الفردية للشاعر المتأثر » . ولكن
دينجل ليس ناقدا أدبيا ، ولو أنه طبق منهجه على وردز

وورث وسوينبورن وبراونينج ، وإغا متخصص فى دراسة مبادئ العلوم المختلفة نقديا Epistemologique .

والآن ، هيًا إلى نقد النقاد ، لنرى كيف يستخدمون هناك المنهج النفسى .

إحدى مقاطعات هذا النقد تتكون من دراسات عن نظام شعور الكاتب، وعن « طرازه » النفسى ، وعن البواعث التى ترج داخله أكثر ، وعن دوافعه الواعبة واللاشعورية ، وعن اختياراته العقلية ، وطريقته فى الإدراك والتعبير . ولكن يجب أن نفرق بعناية بين أن يستخدم علما ألنفس الأدب لاكتشاف الأبنية الداخلية بعامة ، والمنهج النقدى الذى يهتم بالأدب أولا ، ويستخدم علم النفس لتقويمه على نحو أفضل .

يرى عالم النفس جونج – مثلا – أن الأدب أحد مظاهر الحدث النفسى الكثيرة ، ولهذا يقترح علم النفس أن غعن النظر في تكوين العمل الفني من جانب ، وفي العوامل التي تجعل المرء مبدعاً فنيا من جانب آخر ، يقول : « هناك اختلاف جوهرى في التصور بين دراسة الأدب حين يقوم بها عالم نفس والنقاد ، وما يراه الناقد هاما ، وذا قيمة حاسمة ، يمكن أن يكون غير ذي أهمية بالنسبة لعالم النفس . وثمة نتاج أدبى

مشكوك جدا في قيمته ، كثيرا ما يكون مهما للفاية بالنسبة لعالم النفس (١١١) .

ويواصل جرنج قوله : « ما يسمى « الرواية النفسية » لا يشد عالم النفس من أية وجهة نظر كما يكن أن يظن الناقد » وحين نتأمل الرواية النفسية في مجموعها نجدها تفسر نفسها لأن الروائي قام بتفسيره الذاتي ، ومن ثُمُّ لم يبق لعالم النفس إلا أن يوسعه . إن الروايات الأكثر جاذبية لعالم النفس هي التي لا يفسر فيها المؤلف دوافعه الشخصية ، إذن هناك مكان للتجليل النفسى ، حتى ولو في مغامرات شرلوك هولمز ، وتناولها كونان دويل من قبل ، ونجد الشئ نفسه في أمثلة من الأدب العالى: لقد التقط جوته في الجزء الأول من ملحمته فاوست مادته من الضمير الإنساني العادي ، وشرح بطريقة مرضية حب مرجريت المأسوى ، وفي الجزء الثاني على النقيض ، تجاوزت الثروة الإلهامية الهائلة بكل وفرتها قدرةً جرته التشكيلية حتى احتاجت لخدمات عالم النفس. ولكن عالم النفس بالطبع لا يصنع نقدا أدبيا ، يستطيع أن يفهم

<sup>(</sup>١١) كارل جوستاف جونج ، و علم النفس والشعر » ، في فلسفة العلم الأدبى طبعة إ . إرماتينجير .

عملاً ما حتى يصل إلى العمق حيث « اللارعى الجماعى » ، أى الاستعداد النفسى مشكلا بقوة الإرث ، ولكن قيمته الفنية لا تخصه . وبالطريقة نفسها يستطيع عالم النفس أن يفهم اختلال أعصاب الشاعر ، وملامحه النرجسية ، وأنانيته ، وأحقاده ، ورذائله ، ونقائص أخرى ، ومعها يجب أن يدفع الثمن غالبا عن عبقريته المبدعة ، ، أما التمعن في القيمة ، قيمة الشاعر وليست قيمة الشخص ، فسوف تفلت من عالم النفس .

إن حياة الغرد مثل لحن ، والأدب الذي ينتجد الغرد تنوعات من لحند العميق . ولأن موضوع عمل ما حيرى ، نجده أيضا في حياة مؤلفد ، ومعرفة الغرد نفسيا تسمع لنا بأن نقرم عملد على نحر أفضل . وليس ثمة شك إذن في أن السيرة مفيدة جدا ، السيرة مفيدة جدا لأنها تقدم لنا أخبارا متصلة بحياة الكاتب الخاصة والعامة . ولكن السيرة نوعاً أدبيا أو إضافة إلى التاريخ شئ ، والمنهج النفسي شئ آخر ، وموت خوسيه مرتى في « دوس ريوس » ينتمي إلى تاريخ البطولة ، وديواند « إسماعيل الصغير olimaelillo وقصائد حرة » ينتمي إلى تاريخ الشعر فحسب . والنقد لا يهتم إلا بما يقتحم الرغبة الخلاقة فعلا : المزاج ، والمغامرات العاطفية ، والعادات ،

والأصرل العائلية ، والحوادث العارضة ، والحكايات والنوادر في مرحلة حيوية ، وطريقة ربح لقمة العيش ، والنشاط السياسي ، والأحلام والكوابيس عندما ينام ، والخيالات عندما يحلم يقظا ، وذلك كله في النهاية يمكن أن يدخل في النقد أو لا يمكن ، الأمر يتوقف أم لا على أن هذه الأشياء سبق أن دخلت في حمل الكاتب فنيا أولا . كيف نعرف ذلك ؟ هنا تكون المفامرة الخاصة بهذا المنهج ، وتتجلى في دقة الناقد كي لا يقع في فظاظة التفكير .

لنترك جانبا علماء النفس المحترفين ، الذين يستخدمون الأدب دون أن يدرسوه فى ذاته ، مثل قرويد وجونج وآخرين ، فهناك نقاد آخرون ذوو تربية نفسية ، أو لهم هواية بعلم النفس يهجمون على العمل الأدبى بأوهامهم ، ومن أتباع « علم النفس السلوكى » ، أنصار نظرية الشكل ، ومن ملاحظات جانش عن استعداد « المخيلة لاستحضار الصور » ، وغيرها يطلبون فى العلم الأدبى تأكيد مناهجهم فى استطلاع سر روح المكتاب . ويقولون : إذا كانت شخصيات عمل ما تتصرف بطريقة درسها علم النفس فهو دليل على فهم المؤلف : شكسبير لا يعرف شيئا عن التحليل النفسى ، ومع ذلك يستطيع المحلل النفسى ، ومع ذلك

كما لو كانت حية ، أى أن هذه المخلوقات و حية فنيا » . وهاملت حى لأن الدكتور إرنست جونز (١٢) استطاع أن يجد له و عقدة أوديب » ، دون أن يعتمد على الأعمال ، لأنها فقرات من اعتراف شخصى ، قد تكون راقدة فى ديوان ، مثل مرضى ومُشخّصين .

يستخدمون المناهج النفسية لكى يغوصوا فى العمل ، وفى العمل لكى يغوصوا فى شخصية المؤلف المختل الأعصاب ... شخصيات معينة فى مسرحية أو رواية ، تنصهر فى بوتقة تنمذجها فى « طرز » ، مجرد تعميم فوق الطبيعة الإنسانية ويبقى تصور الكاتب مبدعا مبسطا . ويرى بعض علماء النفس أن الكاتب ، بفضل الفن ، يتيح لرغباته المكبوتة أن تتسرب ، والبعض الآخر يرونه على النقيض ، يكبح جماحها أكثر ، معتقلا نفسه فى رموزه (١٣) .

<sup>(</sup>۱۲) إرنست جونز ، هاملت وأوديب ، نيويورك ١٩٤٩ .

<sup>(</sup>١٣) إدموند برجلير ، الكاتب والتحليل النفسى ، نيويورك ١٩٥٠ ، ويعتقد أن كل رجل يسيطر عليه شعور قرى بالميل إلى صدر المرأة ، يصبح فكرة ملحة ، ويدافع الكاتب عن هذه العقدة ، ويشبه ، فيما وراء الوعى ، اللبن الذى سحبته الأم مرة من ابنها ورفضت أن تعطيه صدرها بالحير الذى يدلقه كلمات فوق الورق . نحن نكتب باللبن .

علماء النفس مثل الماركسيين ، يحاولون إزاحة اللثام عن الأدب ، وإظهار مخزون الظواهر في عالم اللاوعي حتى يحتفظ بها المؤلف ، أو الشخصيات الأدبية في كهون مظلمة . وقد استنتج فرويد نفسه من إحدى مسرحيات سوفوكليس المأسوية اسم « عقدة أوديب » ، واستخدمها فيما بعد في تحليل مسرحية « هاملت » ورواية « الأخوة كرمزوف » . وذهب تلاميذه إلى أبعد من هذا ، فكل فنان عندهم مختل وذهب تلاميذه إلى أبعد من هذا ، فكل فنان عندهم مختل الأعصاب إذا لم يشفه نشاطه الخلاق فيحُول على الأقل دون ترديه ، وما هو اجتماعي في كثير من الأدب الخيالي يتمثل في تناقض ظاهرى ، هو الهروب من المجتمع الذي يحلم به بسبب هذا الاختلال العصبي .

وفى سبر ما هو جنسى تعود نقاد الأدب المتخصصين فى التحليل النفسى أن يغتصبوا نزاهة الأعمال الفنية ، وما هو أسوأ : المعنى . والمحللون النفسيون ليسوا مقتنعين فيما يبدو من أن كاتبا ما ، كتب عملا ما ، وفى كل حالة فإن هذا الكاتب لم يكتب ما يعتقد ، وإغا كتب ما أملاه عليه « شئ » ما من أعماق الكهوف . ويصبح عمل ما أكثر ثراء ودلالة كلما أظهر لنا جوانب أكثر من الحالات الداخلية التى لا يريد المؤلف نفسه أن يظهرها ، أو لا يعرف أنها موجودة .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذه المناهج النفسية شديدة المخاطرة ، وبخاصة عندما تريد أن تغوص فى أعماق الكتّاب غير المحدثين (١٤) . والمعتّدون والمقهورون موجودون دائما فى الحياة الإنسانية ، ولكن كتّاب الماضى ، ويخضعون لفن من الكتابة تأملى وتقليدى ، لا يدلقون داخلهم مباشرة فى أسلوبهم . وقد يكون المنهج النفسى صالحا لجويس ، أو بروست ، ولكنه لا يصلح لرابليه أو الراهب أنتونيو دى جيفارا .

وفى تعليق على و اللغة والتاريخ الأدبى ۽ يصر سبيتزر على ملاحظات شبيهة ، والآن بمناسبة منهج كينيث بروك ، في و فلسفة الشكل الأدبى ۽ ١٩٤٠ ، يبحث في التداعيات العاطفية التي تعمل كأشكال ثابتة في عمل ما . يقول : هذا المنهج قابل للتطبيق على أولنكم الشعراء الذين يظهرون فعلا هذه التداعيات العاطفية ، أي أولئكم الشعراء فحسب الذين يتركون أنفسهم تشف في كتاباتهم عن مخاوفهم وأمزجتهم . ويجب أن نستبعد كل كتاب ما قبل القرن الثامن عشر ، وهو العصر وأمزجتهم . ويجب أن نستبعد كل كتاب ما قبل القرن الثامن عشر ، وهو العصر الذي اكتشف فيه نظرية و العبقرية الأصلية » وطبقت . ومن الصعب جدا أن نكتشف قبل هذا القرن في أي كاتب تداعيات فردية ، أي تداعيات لا تعود إلى

<sup>(</sup>۱٤) انظر سبیتزر ، حول أفكار أمیركو كاسترو بمناسبة و قروی الدانوب » لأنتونيو دی جیفارا ، فی مجلة معهد كارو إی كویربو ، پوجرتا ، ینایر - أبریل ۱۹۵۰ ، العام ۲۲ رقم ۱ .

وفى الأدب غير الحديث ثمة قوالب جيدة صنعها التقليد الأدبى ، وكبار الكتاب إذ ذاك لا يتركون لاوعيهم يشف بسهولة فى كتاباتهم ، ودراسة التماسك التفسى فى كل ما يكتبه الكاتب عن « المعقدين » الذين يلونون كل صفحة عن التداعيات العاطفية ، والانبساط والذعر والإحباطات وغيرها ، أسهل فى الأدب الحديث ، ومارسها الذين كانوا يدعون « العباقرة الأصلاء » منذ القرن الثامن عشر . ومنذ ذاك الرقت ، أو لنقل منذ ديديرو تحررت أحاسيس المؤلفين من القرانين التقليدية واستخدموا أسلوبا شخصيا . وفى القرنين التاسع عشر والعشرين اجتاحت الأدب الأعصاب المختلة ، التاسع عشر والعشرين اجتاحت الأدب الأعصاب المختلة ، والتمتمة ، والجنون بفكرة معينة ، والاعترافات الحميمة ، والأحقاد ، وعرى الروح المتدفق ، والرموز الغامضة للدوافع المكبوتة ، وغيرها .

ولكن المنهج النفسى خطر حتى فى الأدب الحديث ، وقد أذاع جون ليقينجستون لويس ، وقام بتحليل نفسى لامع لكولريدج (١٤) ، الإخفاقات العلمية لبعض محللى مدرسة

<sup>(</sup>١٤) جون ليفينجستون لويس ، الطريق إلى إكسندر ، دراسة في طرق الخيال ، يوستون ١٩٢٧ .

فروید بمناسبة التفسیر الذی قام به واحد منهم ، وهر روبیرجراف لقصیدة « کربلا خان Kubla Khan » ، فهذه القصیدة لیست حلما ، وإنما هی ، بکلمات کولردج نفسه ، « رؤیة فی حلم » وبعض أشكال القصیدة فی الظاهر من ورا ، الرعی ، ولکنها تجئ من عمق القراءات ( مثلا : قرامة الفردوس المفقود للتون ) أكثر مما تجئ من عمق اللاوعی . ألا یبالغ أیضا ولیم إمهسون (۱۹) عندما یبحث ، ویعید البحث ، منساقا وراء فروید فی « ألیس فی بلاد العجائب » ، حتی یبلغ به حد التعسف أن یری فی حکایة الأطفال هذه رموزا جنسیة تظهر شذوذ مؤلفها لویس کارول ؟

ويرى هربرت ريد أن التحليل النفسى والنقد يعملان معا ويمهدان للعمل الأدبى ، وواضح أن ما يلتقيان عنده هر العمل بوصفه نتاجا لتطور داخلى ، وليس تطور المنتج فى نفسه ، وقد أقر بالصعوبات ، وبلادة هذا المنهج ، ومن ثَمَ فهو لايطبق دون شك ، هذا المنهج عندما ينقد ، باستثناء دراسته عن وردز وورث ، وفيها انطلق من الشعر كى يشرح حياة الشاعر (١٦١)

<sup>(</sup>١٥) وليم إمبسون ، بعض أشعار باستورال ، ١٩٣٥

<sup>(</sup>١٦) هررت ريد ، طبيعة النقد ، ﴿ فَي طَبِيعة الأَدْبِ ، نيويورك ١٩٥٦ ﴾ .

وقد درس ألبير بيجين ، في « الروح الرومانسي والأحلام»، وظيفة اللاوعى في الإبداع الفنى ، ولكنه رفض مناهج التحليل النفسي التفسيرية.

ليست القصيدة قذفا عنويا من حياة الشاعر النفسية ، نعم هناك اضطراب المشاعر ، وهي مثل هبات ريح شديدة ، وتتزايد الأمواج ، يدفع بعضها بعضا ، ويولد بعضها من بعض ، وتتخلى عن أن تكون أمواجا ، وتجعل من نفسها مراكب . والشاعر وهو ينظر ، ويعاود النظر ، يشعر بقابلية حياته هذه ، ويقرر أن يضفي عليها تماسكا ، ويحدث المعني الشعرى توترا سحريا في الرغاوي ، وتطفو في صورة فينوسية ريات راثعات الأجسام ، يركبن سفنا من زجاج ، ولدينا الآن سفن متماسكة ، مع منفحة ضوء ، ومظهر ماسة ، تقودها حيوات غالية ، تغني لنا ، وتدعونا إلى التصادم . وكل ذلك يخرج من هياج الداخل ولكنه ليس خفق الداخل ، وإغا أسطول يحلق فوق ، ويمضى متبخترا بسواريه العالية .

ما الذى حدث ؟ تأمل الشاعر داخله ، وارتقت نفسيته إلى خطة فكرية جديدة ، وأصبح سيد أهوائه وليس عبدها ، أى أنه لم ينته عاطفيا ، وإنما حول محتوى العاطفة إلى رموز .

انتصر فكريا ، وتحررت مشاعره من حمولتها المادية ، وأصبحت الآن صورا جمالية ، وما هو ذاتى أصبح موضوعيا طبقا لتخطيط فنى . وفى لحظة الإلهام قاما ينتهى التيه النفسى وتبدأ الفنية . ويجب على الناقد أن يفهم هذا الأسلوب وأن يحسد هكذا ، فكرا مُوضعًا وليس نفسية خالصة . وحصر العمل فى ملامح شعورية خالصة احتقار ظالم لنظامه ، وبنائه ، ووحدته ، ويتمتع المؤلف ، دون شك ، بجزاج ، ولكن عمله على النقيض منه ليس له « مزاج » بالمعنى الذى يفهمه علم النفس من هذا المصطلح (١٧) . حسن أن نستنتج حالات داخل الكاتب ، ولكن النقد لا يمكن أن يقف عند هذا الحد . وفى النقيض يذوب العمل فى نفسية فرد ما ، ومن ثم لا يكون هناك نقد .

حقا إن الأدب - جرهربا - تجربة الكاتب ، والقراء تنقل لنا هذه التجربة المبدئية . ويتجسس المنهج النفسى على كل ما هو جلى مما يمكن أن يلتقطه حول داخل المؤلف : أسراره ، ورسائله

<sup>(</sup>۱۷) إرنست كاسيرير ، دراسة في الإنسان : مدخل لفلسفة الثقافة الإنسانية ، ١٩٤٤ ، الترجمة الإسبانية ، المكسيك ١٩٤٥ . وفلسفة الأشكال الرمزية ، نيوهافن ١٩٥٣ . وسوزان لنجير ، Philosophy in a new key ، نيويورك ١٩٥٣ ، وفلسفة العاطفة ، وأمادر الإحساس والشكل ، نيويورك ١٩٥٣ ، وفلسفة العاطفة ، وأمادر ألرنسو ، الدراسات الثلاث الأولى للمادة والشكل في الشعر ، مدريد ١٩٥٥ .

ويومباته الشخصية ، واستطلاعاته الصحفية ، وتصريحاته في سيرته الذاتية ، وبياناته الجمالية وغيرها . وأيضا فيما يمكن أن يلاحظه مباشرة في أعماله ، وفي مخطوطاته ، واختلاف النسخ ، وتباين روايات نقولها ، في شواهد الذين حضروا لحظة الإبداع . ولكن ذلك كله لا يكنى ، وفهم الكاتب نفسيا دائرة ، أي أنه يحيط بالكاتب وعمله ، ولن يفلت شي محا هناك .

يصل المنهج النفسى إلى القارئ عن طريق قراءة صفحاته ، وفى الحال ، أو فى الوقت ذاته ، تفسر صفحاته إعلاءً داخل هذه الشخصية . ليس هوى : فهذا الحدس وهذا التفسير يعتمدان على تفحص دقيق كامل ، والرغبة فى تفسير العمل عن طريق السيرة الخارجية أمر هوائى ، وما يحسب هو وصف البناء الداخلى الواقعى . مثلا ، التقط ارتست روبيرت حدسيا طوايا الكاتب الداخلية ، وليكن بلزاك أو بروست ، وعندما اتحد معه ذاتيا أمكن أن يتنزه عبر معرض أعماله ، وأن ينظر إلى رفده ، وحتى يمكن أن يطل على العالم من خلال نوافذه . يقول فى فصل « عمل الناقد » ، فى كتابه عن نوافذه . يقول فى فصل « عمل الناقد » ، فى كتابه عن «مرسيل بروست » : « النقد الحقيقى يهدف إلى اكتشاف «مرسيل بروست » : « النقد الحقيقى يهدف إلى اكتشاف العناصر التى تتكون منها روح المؤلف ، وليس آراءه ولا مشاعره . وهذا النوع من النقد لا يُتعلم ، لأن الملامح

الخاصة التى ينهض عليها لا يمكن البحث عنها ، وإنما يجب أن تبهرنا فجأة . وموهبة النقد ليست إلا القدرة على أن تكون حساسا معهم » .

عردة الجمل المتصاهرة تجعلنا نشك في أنه توجد سببية خفية ، وإذا جمعنا الملامع المتميزة ، وتأملناها ، وفكرنا فيها كلها ، أعددنا أنفسنا للحدس بفكر المؤلف ، لكي نضئ ما هو « طاقة » عند بلؤاك ، أو « معرفة » عند بروست . وقد قام بدرو ساليناس بنقد حدسى نفسى محاثل لروبين داريو ، وتناول بأسلوب قوى موضوعاته العاطفية الملحة . ( انظر تعليقنا عليه في المجلة الجديدة لفقه اللغة الإسبانية ، المكسيك يناير - مارس ١٩٤٩ ، العام الثالث العدد رقم ١ ) .

سيرة المؤلف يجب أن تتوافق مع العمل ، حتى إذا كتب أحدهم عملا واحد فقط ، فإن خصائص الكاتب يجب أن تتفق مع خصائص هذا العمل الرحيد ، وكل ما عدا ذلك يمكن أن يكون سيرة ، ولكنه ليس نقدا . والمنهج لا يطبق سببيا ، وإغا يُغهم ، أى أنه لا ينطلق من السبب ( شكسبير الإنسان الواقعى ) لكى يفسر عملا . ويمكن أن نجهل مثلا من يكون شكسبير الإنسان ، ولهذا من الممكن أن نطبق المنهج النفسى

على الأعمال المجهولة المؤلف ، وحتى التجسس نفسيا على أعمال لها مؤلف معروف كما لو كانت مجهولة المؤلف . ولنتذكر شكوى أميركو كاسترو الحقة بمناسبة استخدام سيرة شكسبير وثربانتيس ، لكى يحكم على أعمال كل منهما . لسنا على ثقة بأن شكسبير ألف الأعمال التى ينسبونها إليه ، والقليل الذى نعرفه عنه لا يمنعنا إذن أن نأخذ مسرحه بجدية . أكان شكسبير مهرجا عاميا وغير أديب ؟ لا يهم : هنا هاملت ومكبث ، والملك لير ، لنحترمها ، قربا نتوصل إلى أن الذى كتبها عبقرى لما يزل مجهولا . أما ثربانتيس فعلى النقيض ، كان ضحية سيرة مستقصية تناولته من أخمص قدميه إلى قمة رأسه . ثربانتيس رجل متواضع صورة من « دون كيخوته » دون أدنى شك ... والنتيحة : عبر قرون كان هناك أكاديبون رفضوا أن يحترموا عمل « نابغة غير ضليع » .

يكن أن نستخدم المعلومات التى فى السيرة لفهم معنى النص . لنقرأ هنا حكاية ، العلاقة بين النص والحكاية ليست واضحة ، شكرا لكاتب السيرة ، فبفضله أمكن أن نخرج إلى الضوء هذه العلاقة ، وأيضا شكرا لكاتب السيرة لأننا يمكن أن نلقى الضوء على الاختلاف أو التشابه بين الكاتب ومعاصريه .

الشاعر ، ونفسية الإبداع عند القارئ ، ويمكن فقط أن نستخلص جوهر الشعر بملاحظة تأثيراته في الشاعر وفي القارئ.

النقد إذن اكتشاف المنطقة الأعمق فى الروح ، بحثا عن ميتافيزيقية الشعر ، ولا حتى اكتشاف ، لأن « الشعر الخالص » مثل موجة كهربية ، قر عبر القصيدة ، وتكهربنا حتى قبل أن نفهمها ، لأنه ليس مهما أن نفهم مدلول القصيدة ، ولا حتى إذا شئت من الضرورى أن نقرأها كلها ، ويرى برعون : « أن ثلاثة أبيات أو أربعة نأخذها صدفة ، من صفحة مفتوحة تكفى ، وما أكثر ما تكفى بعض المقطعات ». ومن جانبه استقصى موريس بلانشو فى نقده حدث الكتابة ذاته ، ورأى أن صحبة المؤلف وهو يكتب أفضل من شرح العمل نفسه ، ولم يحصر نفسه فى النص ، وإنما أراد أن يفهم العبور من الصمت إلى الكلمة ، وكيف أن كلمة النص تظن محتفظة بصمتها سرا .

## • انتقال:

الآن ونحن نودع نقد النشاط الخلاق ، وغضى إلى نقد العمل المبدّع ، نلقى نظرة أخيرة إلى الوراء : التاريخ ، وعلم

استطلاع ما يجرى فى عقل المؤلف ، حيلةً وخنية ، عندما يتصور عمله ، هو فى الحقيقة نقد أدبى ، إذا وجّهنا إلى التعرف على مستواه الجمالى ، ولم يستطع علماء النفس أبدا أن يفرّقوا أدنى تفرقة بين التطورات العقلية التى تلد المهارة أو الحقارة : النقد هو الذى يطوع الملاحظات النفسية المكنة لتمييز الجمال فى عمل ما .

ويتسع النقد النفسى لمن يستقبلون من العمل الأدبى أبخرة غامضة ، ولو أنهم لا يقبلونه ، وكان بول قاليرى هو الذى أرسل فى عام ١٩٢٠ تعبير « الشعر الخالص » ، ولم يُوَقّنهه وعلى النقيض فهمه الأب هنرى برهون ، حقيقة مطلقة ومعجزة ، فائقة الوصف ، وبإشعاعه اندمح فى كتابات الشعراء (١٨٨) ، ومثل ما إن الصوفية يشعرون بأنهم تلاشوا فى حب الله ، هكذا يتلقى الشعراء سر هذا النوع الخالص ، الذى هو الشعر . ومع أن التخطيط ميتافيزيقى ، فإن وصف الظاهرة لا يمكن إلا أن يكرن نفسيا ، نفسية الإبداع عند

<sup>(</sup>۱۸) عترى يرغون ، الشعر الخالص ، باريس ۱۹۲۹ وقى الكتاب تقسه توضيح من روبير دى سوزا ، وقد شغل النقاش حول الشعر الخالص فى قرنسا ستوات من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۳۰ .

الاجتماع ، وعلم النفس ، ألا ترى أنهم جنود فى غرفة واحدة؟ وأكثر من هذا : عندما نستخلص من عمل مجدد إطار الكاتب العقلى ، مع مفكرة صغيرة جميلة فى المجتمع والتاريخ ، لا يُظهر دائما أسبابا تجئ من الماضى ، أى من تكوين العمل ، وإنما يظهر أحيانا غايات تمتد إلى المستقبل أيضا ، أى أهمية العمل نفسه . وبعد كل عمل ، لأنه إبداع إنسانى ، حقيقة تنساب عبر الزمن ، فالشعر فن الزمن .

ومن هذا الجانب فإن مناهج نقد النشاط الخلأق تقودنا إلى مناهج نقد العمل المبدّع . مثلا : النقد الذى يشير إلى الاتجاه الفلسفى الذى يحمله ذلك العمل الخاص ، وهو كما لو أن مؤلفا لم يتلق أية فلسفة من الماضى ، يعهد إلى العمل الذى يكتبه بمهمة البحث عن موقع قابل فى سير الفلسفة الذى لا يتوقف ، ويقترح رامون فرنانديث فى Messages لا يتوقف ، ويقترح رامون فرنانديث فى مستريات النقد الثلاثة التى تحدث عنها تيبوديه ، مستريات : الأساتذة الثانين والمحافظين . والبناء الفلسفى لعمل ما وهو أدنى والفنانين والمحافظين . والبناء الفلسفة العامة التى ينطوى الجوهرية ، ويربطه بمشكلات الفلسفة العامة التى ينطوى عليها » .

هكذا يصير التاريخ « تاريخ أفكار » ، ولكند تاريخ حي ، 
نُباغته في لحظة في عقل مؤلف العمل . وحالة أخرى يمثلها 
جاستون بعشيلار ، فرغم دراساته عن الخيال الشعرى ، 
أو بدقة أكثر : كيف يمثل الشعراء العناصر الأربعة : النار 
والماء والأرض والهواء ، ترك علم النفس ، واهتم بعلم دراسة 
الظواهر الإنسانية Fenomenologia ، وبهذا المعنى يجب أن 
نصنفه بين النقاد . يقول : المحللون النفسيون يدرسون الفرد 
خلف العمل على حين أنه يهتم بالحدث الشعرى فحسب ، 
أو الطبيعة المنعكسة في العقل المبدع ، وأحيانا يستخدم 
مصطلح جونج ، ويحدده بأمثلة مثل « اللاوعى الجماعى » . 
والحق أنه ليس من المكن تقسيم النقاد ، وكثيرون من الذين 
يدرسون تكوين العلم بدقة هم أيضا أفضل من يحلل العمل 
نفسه .

وإذا تابعنا النقد الجديد ، وهو سويسرى فرنسى ، أو فرنسى فحسب ، متتبعين خطى : مرسيل رايمون ، وألبير بيجين ، وجاستون بتشيلار ، فسنجد أنه أفرز مجموعة هامة مثل مجموعة جورج بوليه ، ورولان بارت ، وشارل مورون ، وجان بول فيبيز ، وهو اتجاه لا يرفع عينيه عن النص ، بحثا عن معماره ، ويمكن أن نعرضه فى القسم التالى إلى جانب

الشكلية ، ولكنه من جانب آخر مسلّع بنظريات فلسفية ونفسية وماركسية .

أحد هذه الاتجاهات ، الأكثر قربا من النقد ، والذي يبحث عن النماذج الأسطورية الأصلية في الأدب ، وقد تبعثرت عبر التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس ، من قراء ليفي بريل وجيمس ج . قرازر ، وكارل ج . جونج ، وإرنست كاسيبر . وهؤلاء النقاد أفادوا من الـ : Antropologia ، وهو علم يبحث في أصل الجنس البشري وعاداته ومعتقداته وتطوره وأعرافه ، ومن التحليل النفسي ، ودراسة الأشكال الرمزية في الأساطير وفي تاريخ العقائد ، لإظهار كيف تنشأ الاستعارات الشعرية من رؤية سحرية للعالم ، وهو أمر أظهر ما يكون وأوضح في الشعوب البدائية .

وهناك إضافات نقدية تقليدية جيدة مثل: « فكرة المسرح » وصدر عام ١٩٤٩ ، لمؤلفه قرانسيس قرجوسون ، و « الينبوع الملتهب » لمؤلفه قيليب هولرايت ، وصدر عام ١٩٥٤ . وفي الإسبانية طبق جوستابو كوريا المنهج في كتابه « شعر غرسية لوركا الأسطوري » وصدر عام ١٩٥٧ . وأحد الأعمال التي استغلت منهجيا فكرة البناء المشترك للإبداع الأدبى

والتفكير البدائى هى التى كتبها واين شوميكو فى كتابه دالأدب واللاعقلى : دراسة فى الخلفية الأنثروبولوجية » ، وصدر عام ١٩٦٠ .

الروح الجمعي ، وليس الإحساس وحده ، يُستتار في النشاط الجمالي ، والاتجاهات غير المنطقية التي تجئ من ماضى الفرد ، وحتى من النوع ، تدخل في اللعبة . ومن السهل إظهار الشبه بين اللغة البدائية واللغة الأدبية ، كما يرى مذهب الروحيين مثلا . فالقصة والرواية ، والملهاة ، والدراما ، والملحمة ، والشعر الغنائي خلدت في مجال الأدب عادات نفسية نشأت عن أصل غائب في التاريخ . وإلى حد ما فإن نمو الكاتب عقليا يوجز نمو النوع الإنساني كله ، وعند الكتابة يهبط إلى عمق مظلم مشترك بين الجميع ، ويستخرج من هناك أساطير نتعرف عليها ، لأن القراء أيضا عرفوها في أعماق أنفسهم . فوصف عقل همجي يساعد إذن في فهم عقلية فنان مصقول ، والملامح المتشابهة بين الفنان والعصبي والحالم تعود في أصلها إلى النفسية الأسطورية السحرية عند الأطفال والشعوب الأقل نموا .

دراسة الأدب يمكن أن تستفيد إذن ، مع إضافات الأنتروبولوجى ، في فهم العناصر غير العقلية في أي عمل

شعرى . وعقل الكاتب ، ثائراً ومتوترا في لحظة الإبداع نفسها يرتد نفسيا إلى حالة الطفل والإنسان البدائي . ومثل هذه القضايا غير العقلية أبعد من أن تنتقص من قيمة الأدب الجمالية ، وإنما تضيف إليها قيمة الحقيقة . ومع أن الأدب يتفهم الواقع بطريقة لا تحتاج إلى تفكير كثير ، لكنه في الواقع طريق إلى المعرفة ، وسريعا يعرف العقل الإنساني وعلاقاته بعالمه المحيط به .

والفنان بعد ذلك كله متخصص فى أن يعرض علينا صور ما يدركه ، والنقد الأدبى يتعمق فى معرفة سر هذه اللغة التصويرية ، وهى فى الوقت نفسه لغة مخلوقات لم تتعود التعليل المنطقى . فالأدب معرفة ذاتية لما هو جوهرى فى الفرد لمعرفة من نكون نحن حقا ، من وراء ما نود أن نكون .

ونحن نحكم بالجردة على الأدب الذى يواجهنا مع الصراعات النفسية التى قُمعت بالمعاشرة اليومية ، لأنها بالدقة تثير فينا مزيدا من القلق ، وهذه الصراعات المخيفة يصفها لنا الأدب من منظوره ، ويوضعها على البعد .

بكلمات أخرى ، يحولنا إلى مشاهدين لمرآة تتميز بأنها ترد رموز المشاعر الجمعية ، وهذا المنهج ذو الأصل الأنتروبولوجي

ينتمى ، لاحتضائه أدبا كثيرا ، إلى نقد النشاط الخلاق ، ولهذا عرضناه هنا ، ولكنه يدعونا إلى الانتقال إلى نقد العمل المبدع .

## • العمل المدوع:

هذا النقد ، ونعلنها من بداية الفصل ، يدرس فى المقام الأول العمل الأدبى نفسه : ماذا هنا ، ما هو ؟ ويصفه بطريقة موضوعية .

أن نفهم تكرين العمل الأدبى شئ هام ، ولكن ما يجب أن نحكم عليه ليس التكوين وإنما العمل ، وفضلا عن كل القوى المشاركة في التطور الأدبى ، يجب أن يهتم النقد فقط بتلك التى تشف في العمل . وليكن هذا بؤرة الاهتمام النقدى ، فلا شئ آخر أكثر واقعية واستقرارا ، وإذا كان من المكن أن يكون هناك علم أدب فمن الضرورى أن ينهض على دراسة العمل منهجيا ، فالأعمال بعد كل شئ موضوعات تخضع للملاحظة والتحليل ، كالأشباء التى تدرسها العلوم الأخرى قاما ، وإذن فمناهج البحث الأدبى تشبه المناهج العلمية . قاما ، وإذن فمناهج البحث الأدبى تشبه المناهج العلمية . وعندما لا تكنى ملاحظة العمل يلجأ النقاد إلى الفروض ، التاريخية والاجتماعية والنفسية ، مثل رجال العلم لا أكثر

ولا أقل . ويظل العمل على أية حال هو الأساس . وهذا العمل بناء من الرموز الطبقية ، في مستويات مختلفة المعنى بناء ولد بلا اضطراب ، في تطور عقلى واجتماعي وتاريخي ، وثمة هوة بين العمل والقوى التي تخلقه ، فقد وثب العمل « وثبة وجود » كما يقول مبتافيزيقي ، وأصبح الآن موضوعا جميلا . وبقي علم النفس والمجتمع والتاريخ في الجانب الآخر من الهوة ، وعبثا نبحث في الفراغ عن الأسباب التي تفسر جمال هذا الموضوع . وفي تفسير سببي لا بد أن نفسر سببا بسبب سابق ، وهذا مع آخر - أسباب أسباب أسباب أسباب الأول وهكذا في عودة بلا نهاية ، حتى نصل إلى فكرة السبب الأول الثابت ، فكرة ليست أقل ميتافيزيقية من وثبة الوجود .

عزل العمل عن ظروفه لا يعنى أننا سوف نحلل فقط المعلومات الفلسفية فى مادته وشكله وأسلوبه ، هذا أيضا يصبح خارجا ومتحذلقا ، فالعمل الأدبى صبغ فى كلمات ، والكلمات ، على خلاف الألوان والخطوط والأحجام والإيقاعات وهى وسائل فنون أخرى ، لا تخضع بسهولة للتعبير الجمالى الخالص ، ذلك أن الكلمات تنقل مفاهيم وآراء وتعليلات ، وتحمل رسالة ثقافية ، مهما كان العمل غنائيا .

لا يوجد شاعر خالص يمكن أن يفرغ كلماته من العناصر العقلية التي تحملها الكلمات ، إذ بدون حد أدني من الفكر المنطقى لا تكون كلمات . وهذا الفكر المنطقي في تنافس مع المعنى الشاعرى ، ويمكن أن يزعج القارئ ، ولكنه يمنع في الوقت نفسه أن يكون البناء اللفظى تافها . والأدب يفسر الواقع إلى جانب ما تثيره صوره الجمالية ، ومن هذا الجانب يعاود الظهور ما هو إنساني حقا في موقفه الإجتماعي ، وفي فرصته التاريخية . وتحليل العمل بدقة لا يحتاج إلى تفسيرات تجئ من الخارج ، يكفى في ذاته لنكتشف في العمل كل عالم المعانى ، ولا غارس الفصل بين المحتوى والشكل لأن ما يهمنا بالدقة هو إدراك الوحدة التي تضفى عِلَى أَجِزاء العمل قاسكا ، أجزاء من الصوت حتى الفكرة ، ويجب أن نصفها تفصيلا ، ولكن دون أن نفقد النظرة الكلية . وأما النقد الداخلي فهو الذي يدرس العمل في ذاته ، في مواجهة النقد الخارجي الذي يدرس علاقة العمل بالكاتب والقارئ .

عندما يدّعى النقد الخارجى أن الأدب لا بد أن يكون له سبب ، فإن النقد الداخلى يجيب أيضا : إن الفكر سبب ، ولا يجب أن نبحث عن الفكر في التاريخ أو في علم الاجتماع

أو فى علم النفس ، وإغا هو فى هذه النقطة من تطور الكاتب عقليا حيث يتخلى كل من التاريخ والاجتماع وعلم النفس عن دوره كما هو ، ويصبح صورة منظمة كلاميا . وإذا دحض النقد الخارجى أند توجد أسباب أكثر أسبابا من الأخرى ( الأسباب الخارجية أكثر من الداخلية ) فكل ما يجب عمله هو أن نذكر بحكاية الأخوة التوأم : صاح أحدهم : « نحن سواسية ، ولكنى أنا أكثر سواسية من الآخر » !

يكن أن نكسر نقاد النقد الداخلي على أسر مختلفة ، تبعا لتفضيلهم المنهج الموضوعي أو الشكلي أو الأسلوبي .

## ۱ - المنهج الموضوعي :

هناك من يحفر فى المرضوعات ، كما هو الحال فى كل المناهج ، واستخدامها يمكن أن يكون أكثر أر أقل سطحية ، وأشد أو أدنى عمقا ، والموقف الأكثر سطحية يتمثل حين يفكرون فى موضوعات خارج الأدب ، لكى يبحثوا عنها فيما بعد فى داخل العمل الأدبى . يفكرون - مثلا - فى جغرافية بلد ما ، ثم يصنفون الروايات تبعا لموقع الحدث : فى الريف أو المدينة . ويفكرون فى بعض الأشياء ، ثم يصنفون القصائد تبعا لمن يتغنى بالبحر أو الحب أو الأخلاق . ويفكرون فى

مشكلات الحياة ثم يصنفون المسرحيات تبعا لموضوعها ، وكلها عمليات نقد أساسية جدا ، ثم يهبطون بالأدب إلى قائمة « المطروقات » لكنهم يحدثوننا قليلا عن الأعمال نفسها . ومع هذا التصرف ، وعندما تقوم الأعمال ، يكون الرأى عادة سطحيا .

إذا كانت الموضوعات التي فكروا فيها خارج الأدب تبدو « عظیمة » أو « تافهة » ، فهناك من يأخذ على عاتقه مسئولية أن الموضوعات ، لا غيرها ، هي التي تضغي العظمة أو التفاهة على العبل الأدبى . وإذا كان موضوع « الله » يبدو للناقد أعظم من موضوع القُبلة فسوف يقول لنا إن الشعر الديني أعظم من الشعر العاطفي . وحين يستخدمون المنهج الموضوعي على هذا النحو يصبح زائفًا ، لأن ما يستحق العناء نا هو دراسة الموضوع شخصيا ، وليس الموضوع في حد ذاته ، بالموضوع لا ينفصل عن التصور النهائي الذي أضفاه الكاتب عليه ، ومن ثم فالمنهج الموضوعي يجب إذن أن يراقب موضوع العمل الأدبى محددا ، وليس مجرد موضوع تجريدي فيه ، ولا يُقسّم العمل إلى شكل ومحتوى ، وإنما يضيئ موضوعاته لكى يراها أفضل ، سواء أكانت واقعية أم مثالية ، وعندما يرى المرضوعات على هذا النحو تبدو نشيطة وفاعلة على

امتداد الحدث ، وفى المشاهد والمواقف المتناثرة فى المجاز والاستعارات ، وفى شكل لازمة تنتظم العمل كله ، أو فى وثبة المقفز يقوم بها الكاتب من يعض المواد المختارة .

عملٌ ما ، وليَغْفر لنا القارئ أننا نبالغ في الإلحاح ، هو وحدة غير قابلة للتجزئة أو الانقسام ، وعلينا أن نلتقطه في كينونته الوحيدة ، ولكن عندما نفكر فيه فإن طريقتنا في التفكير عادة أن نقسمه محتذين نماذج العلوم التي تجزئ معرفة الواقع .

هناك نقاد إذن يقسمون العمل ، وهر آمر ليس سيئا ، إذا لم يخلط بين غوذج كينونة هذا العمل وبين طريقة معرفته ، أى إذا أخذ هؤلاء النقاد في الحسبان أن ما يقسمونه ليس العمل ، وإنا معرفتنا به . فبناء العمل شئ ، وشبكة المفاهيم التي يصطادون بها شئ آخر .

أول تقسيم يعرض لنا هو تقسيم العمل إلى شكل ومعتوى ، وفكرة أن العمل شكل ومضمون قديمة جدا ، وبلاغة القدماء تتحدث عن « الفكرة العارية » و « الفكرة المزخرفة » ، وفكرة قديمة كذلك ملاحظة أن الشكل والمحتوى يكونان واحدا هر الشئ نفسه ، وفي فقرات من كتاب فيلوديو دى جادرا

من القرن الأول قبل الميلاد ، يعيب على نيهتوليمو دى هاروس أنه فصل الموضوع عن شكل القول ، وقد أخذنا هذه المعلومة عن بنديتو كروتشه ، وهو أحد الهادمين الأشد عنفا لتقسيم العمل إلى شكل ومحتوى .

ولكن كروتشه نفسه وقع على الأقل في تناقضات أخرى يود أن ينكرها . لا مفر ، فهو يفكر فلسفيا ، أو إن شئت بفاهيم ، وكل مفهوم عندما يجرد الواقع من بعض الملاحظات التي لها مقام كسر مشترك ، يستثنى أخرى تنتظم في الحال في مفاهيم متعارضة : مادة وفكر ، لا أنا وأنا ، محتوى وشكل ، وهكذا ، وفي تاريخ علم الجمال الجدل حول ما إذا كان هناك محتوى وشكل أم لا مسألة ألفاظ . كروتشه إذن ينكر التمييز بين المضمون والشكل ، ولكنه على النقيض يميز بين المضمون والشكل ، ولكنه على النقيض يميز رعواطف ومشاعر ) . وأكثر من ذلك : كروتشه برهن بقوة كبيرة على تطابق الحدس – التعبير ، كما في وحدة المضمون والشكل ، وكان عليه أن يلجأ إلى تقسيمات أخرى .

ما يهمنا الآن من هذه ، ( النظرية والتطبيق ، والتعبير والإتصال وغيرها ) ويعيننا على تحديد المنهج الموضوعي الذي

يشغلنا ، تقسيم كروتشه ، وقييزه بين الشعر والأدب ، فالشعر في أبيات أو منثورا ، تعبير عما يرى الفرد أن له قيمة في داخله ذاته ، والأدب على النقيض ، نشاط مثل التحضر والتهذيب ، يقوم به أناس يتواصلون بطريقة متحضرة ( الشعر جد ١ ص ٦ ، بارى ١٩٣٦ ) ، وبحث مضمون عمل أدبى إذن يمكن أن يتم من خلال خطتين : في خطة الشعر نبحث معالجة الموضوع حدسيا ، وفي خطة الأدب نبحث الإفادة من الأعراف الإجتماعية .

عند تجزئة محتوى عمل أدبى تظهر عدة عناصر يجب على الناقد أن يسميها . كيف ؟ هل يخترع الألفاظ المناسبة ؟ المصطلحات ليست واضحة دائما ، وفي كل الحالات يسرع إليه خطر أن رفاقه لا يقبلونها . أنأخذ في الاعتبار أصل الكلمات المرجردة ، ونبقى مع تلك التي ، طبقا لمعناها الكلاسي ، تميز منطقيا المحتوى الذي يراد وصفه ؟ آه ، الكلمات القديمة تغيرت كثيرا ، بحكم أنها عاشت على امتداد قرون طويلة ، وفي بلاد مختلفة ، حتى أن جذرها الصرفي لا يفسر شيئا أحيانا . أنتراجع أمام الإحساس الشخصي باللغة ، والاستعمالات ألجارية هنا وهناك ؟ إن لغة الناقد حينئذ قد تغالى في الذاتية والنسبية ، ويكن في دقتها العلمية أن تفسد . هل هي ترجمة والنسبية ، ويكن في دقتها العلمية أن تفسد . هل هي ترجمة

أو تطبيق مصطلحات ظهرت في مصطلحات نقاد آخرين أصحاب شهرة عالمية ؟ ما هو سئ ، فضلا عن التحذلق ، أن هذه المصطلحات في الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية أو الإيطالية أو الروسية تعمل داخل نظام خاص بمعاني الكلمات بعيد عن نظامنا ( أي الإسباني ) فإذا اقتلعناها منعزلة تفقد معناها الكامل ، دون أن نحسب أيضا أنها تتطلب نظرة على الواقع ، ومفاهيم العالم ، ومواقف إزاء الحياة ، وكلها لا تتصل بما في وجودنا القومي .

ليس هناك حل إذن ا

في مخزن اللغة الإسبانية توجد ألفاظ متنوعة جاهزة : موضوع ، مادة ، قضية ، مطروق ، لازمة ، ثابتة ، فكرة ، حجة ، حكاية ، برهان ، نظرية ، أطروحة ، شعار ، خرافة ، وغيرها . ولكن ظلال معانى الكلمات التي قيز عملا عن آخر ليست واضحة ولا ثابتة ولا عالمية . وما يجب عمله إذن أن نحلل عناصر عمل محدد ، وأن نصنفها موضوعيا ولميزها ، وإذا عمدناها حددنا الاسم الذي نعطيه لها في نطاق مستوليتنا عن المصطلحات النقدية .

وإليك بعض الأشياء التي يمكن أن نراها في محتوى عمل ما :

- مادة خارجة عن الأدب ، انتقلت خلال تجربة الكاتب في زمن خاص ، وانتقلت من الواقع إلى العمل ، إنها الطبيعة الواقعية والموضوعية . وطبقا لنظريات انسجام البيئة عند الإغريق ، فإن الفنانين يحاكون ، أو على أية حال هو عالم موجود علائية ، ومنه يشتقون العمل الفني مباشرة ، أو بطريقة
- أمكنة شائعة ، تحملها الموروثات الأدبية ، وتدخل في
   العمل : إنها مواد أدبية ، بها يصنعون الأدب .

غير مباشرة .

- موقف اخترعه أحد من قبل ، وبا أن الأفراد أساسا
   سواسية ، فهذا الموقف يكرر مواقف أخرى اخترعها أفراد
   آخرون .
- بعض الدوافع التى تحتذى اتجاها معنيا تحرك الأحداث ،
   وهذه الأحداث تتحقق فى وقائع ، وهذه الوقائع تقرر سير
   العمل .
- بعض الرموز ، صورها وتقسيماتها الفكرية ، يتوقف
   بعضها على بعض ، تنتظم وتنتهى ببناء كل محتد .
- تجربة حية ، محددة ، ووحيدة ، ومعقدة ، وكلية ، حيث

تنعكس شخصية الكاتب الأصلية ، تجربة تنتشر بمنى ثابت في موضوعات فرعية متعددة ، على طريقة المبدأ المنتج .

من بين باحثى المرضوعات يتميز إرنست روبرت كورتيوس بكتابه « الأدب الأوربى والعصر الوسيط اللاتينى » ، وصدر عام ١٩٤٨ ، وفيه أعطانا قائمة وافية بـ « المطروقات » (١٩١ ، أو إن شئت بالتعبيرات الثابتة ، والأمكنة الشائعة ، وتقسيمات الفكر ، والخطب ، التى تنحدر من الأدب القديم وانتقلت إلى عصرى النهضة والباروك .

ولكن تجزئة الأعمال الفنية هذه ، في « مطروقات » عامة ، اعتناء بقائمة الأمكنة الشائعة يهمل ما هو فردى ، وهذا ما لاحظته مارية روزا ليدا دى ملكييل عندما علقت على عمل كورتيوس . ومارية روزا ليدا نفسها حالة ممتازة للفهم المشوق للبحث الذى يجب أن يتناول المطروقات في عمل خاص وهي ممتازة في أعمالها ، حيث تقارن بين الموضوعات لترى كيف تظهر في الموروث الأدبى ، ووازنت بين موضوعين

<sup>(</sup>١٩) أوضعنا في كتابنا الأدب المقارن : أصوله وتطوره ومناهجه ، مصطلح و المطروقات » ، أو الأقوال المكرورة » ص ٣٥٥ وما يعدها . دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٩ . ( المترجم )

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

متشابهين ، التقاء واختلاقا ، في أعمال مؤلفين مختلفين لا علاقة بينهم ، أو تغير الدوافع الأدبية منذ القدم حتى اليوم (٢٠) .

مثل طيب آخر لما يمكن أن يضيفه النقد الموضوعي حين يطبق على مؤلف واحد ، مثل خورخي عنريكي ، تأليف يدرو ساليناس ، وفيه أظهر كيف أن الموضوعات الأدبية الكبرى في العصر الوسيط اصطفت في كركبة (٢١) . وعارس

<sup>(</sup>۲۰) مارية روزا دى ملكيبل: القصة الشعبية الإسهانية الأمريكية ، ١٩٤١ - وخران دى مينا شاعر ما قبل عصر النهضة الإسهانية ، ١٩٥٠ - وفكرة الشهرة في العصر الوسيط القشتالي ، ١٩٥٧ ، الأصالة الننية في لائليستينا ، ١٩٦٧ - في العصر الوسيط القشتالي ، ١٩٥٧ ، الأصالة الننية في لائليستينا ، ١٩٦٧ - ومقالات أخرى عديدة ، بعضها جمعتها فيما بعد في : دراسات إسهانية رمقارنة ، المعتمل النقد الموجزة التالية لمارية روزا ، فقد فتحته لنا ، إلى الدراسات الهامة والعيقرية والموجزة التالية لمارية روزا ، فقد فتحته لنا ، وأطهرت لنا وقائعة ، في بحثها الذي لم يترقف : التقليد الكلاسي في إسهانيا ، وغاسبة جبلبرت هيجيت ، والتقليد الكلاسي في المجلة الجديدة لفقه اللغة الإسهانية المكسبك ، المجلد ٥ ، العدد ٢ ، أبريل - يونية ١٩٥١ . وملحق لهوارد رولين بيتش ، والعالم الآخر في الأدب الوسيط ، المكسبك ١٩٥٦ . بقاء الأدب القديم مجلة فقد اللغة الرومانية ، مجلد ٥ و ٢ و و توفعبر ١٩٥١ وقبراير ١٩٥٢

<sup>(</sup>۲۱) بدرو سالیناس ، خورجی منریکی أو التقلید والأصالة بونس أیرس ۱۹۲۷ .

جان - بول ويبير نقدا موضوعيا على أساس نفسى ، فهو يبحث في العمل عن عناوين تجربة جراحية تبرز في موضوعات

قياس المسافة التي يحتلها مرضوع ما في أي عمل ، وهو منهج وصف بأنه سطحى كما تذكر ، يشبه الهندسة . والمنهج الذي نظريه الآن يشبه أكثر « تحليل الرضع » أو « الهندسة اللا كمية » أو دراسة خاصية الشخصيات الهندسية التي تتغير في نظام من التحول المستمر ، أي تلاحظ العلاقات التي تحتفظ فيما بينها بالموضوعات . وفي علم « الهندسة اللاكمية » لا يهم قياس الوجوه ، أو رأس الزاوية ، وإنما عدد الوجوه وروس الزوايا المترابطة . والموضوعات مهما كانت عليتها ، أي مهما كان كثيرا ما نعرفه عن الأدب العالى ، تظهر في كل عمل بخصوصية مختلفة ، ولهذا فإن ما يقوم به النقد الموضوعي ، في العمق ، هو إبراز الموضوعات كاستعارات فردية .

إنه إذن دراسة الأشياء الخاصة .

## ٢ - المنهج الشكلي :

ملحة

قليلا ، كرد فعل جدلى ضد الاتجاه إلى تفادى تحليل النص كى يُتخذ ذريعة للحديث عن تكوينه أو انطباع القارئ ، عرف النقد بقوة ، ويخاصة في الأعرام الأخيرة ، طرازا من النقد يقال إنه تخصص في بناء العمل شكلا . وهؤلاء النقاد بالغوا ولكنهم على الأقل طردوا من المعبد هؤلاء التجار الذين يخلطون التجارة بالعبادة . ويبالغون في إنكار وجود ما ليس النص نفسه ، وحتى يسقطون التاريخ الذي كتب فيه ، ويصلنا النص من الفراغ ، كأضواء زمن مضى ، تلك التي ندعوها النجوم . إذا كان محكتا تاريخ أدب ، وإذا كان محكتا علم نفس للإبداع الأديى ، فلأنتا هنا ، أمام أعيننا ، توجد رواية أو قصيدة أو دراما ، نحللها .

هكذا يقول الشكليون.

وهذا ما فعله أساتذة البلاغة ، ولكنهم الآن يقدمون مناهج جديدة ، وحتى يقيمون مدارس ، وسوف يكون أسهل أن نخصص لكل واحدة منها مجلدا من أن نقوم بجمعها كلها في ملخص من صفحة واحدة ، ومع فوضى العين حين تقنز هنا وهناك في رؤية إجمالية واسعة ، وغير منظمة ، سنذكر قليلا من اتجاهات النقد المتخصص في الأشكال والأبنية ، مثل بعض رهبان علم الجمال الألماني ، أو « تفسير النص » الفرنسي ، والشكلية الروسية بين عامي ١٩١٦ و ١٩٣٠ ،

ومن أعلامها : فيكتور خير مونسكي ، وفيكتور شكلوفسكي ویوری تینیانوف ، وبوریس توما شینسکی ، ورامون جاكوبسون ، وهذا الأخير هو الأكثر أهمية من بينهم لتأثيره في بلاد أخرى ، فقد أثر جاكوبسون في تشيكوسلوفاكيا حيث تميز جان موكاروفسكي ، ورينيه ولك . وكان البولوني رومان إنجاردن من الأوائل ، في تلك الأيام من عام ١٩٣١ ، في دراسة استقلال العمل ذاتيا ، كموضوع مستقل عن المؤلف وظروفه . وهناك دعاة « النقد الجديد » (٢٢) في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهم لا يتفقون تماما مع الشكلية وإلها يطبقون أيضا التحليل النفسى والأنتربولوجي واللغرى ، ومن بین أعلامهم : کلینث بروکس ، و و . ك ویمسیت ، وجون كراو رينسون ، وألين تيت ، وإيفور وينترز ، وكينث بورك ، و ر . ب بلاكمور ، ووليم إمبسون ، وروبرت بين ورين ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢٢) لمزيد من المعرفة عن اتجاه و النقد الجديد » في الولايات المتحدة ، والشكلية الروسية انظر كتابنا ، الأدب المقارن : أصوله وتطوره ومناهجه ، ص ٢٥١ ، وما بعدها ( المترجم ) .

وني سويسرا درس بعض النقاد من فرنسيِّي اللغة ، ولكنهم يعرفون الألمانية اتجاهات « دراسة الظواهر » والأسلوبية والبنائية الألمانية ، وأبدعوا نقدا جديدا امتد إلى فرنسا ، وقد تكلمنا عنهم في نهاية الفصل الخاص بالنشاط الخلأق ، ونضيف إليهم هنا أسماء : رينيه جرار ، وجان استاروبنسكي وجان روسيه ، وقد اعتبروا العمل غاية واستطاعوا أن يطبقوا عليه منهج هوسيرل في دراسة الظراهر منطقيا ، ( رومان إنجاردين ، العمل الأدبي ، هلّ ١٩٣١) ، أو التحليل البنائي مستلهما متهج هيدجر الأنطراوجي (جوهانز بفيييفر ، الشعر : نحر فهم ما هو شعرى ، المكسيك ١٩٥١) . ولكن هذه التحليلات لكي تصل إلى جوهر الفن الشعرى ( ويكن أن نضيف إليها اقتراحات بيرجير ، ووولف ، وآخرين ) يبدر أنها تتجد إلى أشياء مثالية غير تاريخية أكثر من اتجاهها إلى أعمال محدّدة ، وللحظاتِ يبدو أنها تتجه إلى صنع مصطلح (٣٣) .

نقاد البنائية ماهرون في استخدامم العناصر التي ترتبط عستويات لغوية مختلفة ، والشعر وظيفة تسود في أحد هذه المستويات البنائية : هذه الوظيفة تتمثل في التعبير بواسطة

<sup>(</sup>٢٣) وليم إلتون ، على هامش النقد الجديد ، ١٩٤٨ .

الكلمة ، كلمة تحقق بدورها ، بالطبيعة ، وظيفة تعبيرية . أى أنها بالنسبة للبنائية ، ومقدمتها اللغة كشكل اتصال ، رسالة الشعر هي الكلمة نفسها ، والوسيلة غاية ، (رومان جاكبسون علم اللغات والشعر في : الأسلوب في اللغة ، نيويورك . ١٩٦٠ ) .

هكن أن نحلل العمل الشعرى إلى مستريات ، وإذا جاءت متزامنة فى الوقت نفسه تكون نظاما أفقيا يجب أن يقطع المسافة من أسفل إلى أعلى ، ومن أعلى إلى أسفل ، وقد وصف رومان جاكبسون ، الذى تحدثنا عنه قبلا ، هذه المستويات فى كتابه العمل الأدبى ، جد ١٩٣١ :

- مستوى الأصوات المنطوقة التي تتكون فوقها أبنية رنانة
   أكثر تعقيدا .
- مستوى الوحدات المعنوية التي قيز وجود المرضوعات المتخيلة.
- مستوى تعدد « الجوانب الموجزة » ، وهى غاذج محكنة ،
   وفيها يجب أن يظهر العالم الخيالى أمام نظر القارئ .

مستوى الموضوعات المعروضة وحظوظها المختلفة (٢٤).

ليس ذلك لأن الشكليين يقسمون العمل إلى محتوى وشكل وإنما لأنهم يرون أن كل العمل يوجد في شكل يمكن تحليل معلومات بنائه التفصيلية ، أى أن العمل له شكل داخلي مصدره الحدس الفنى ، وعرض هذا الشكل الداخلي في اللغة التي كُتب فيها يعطينا « شكلا موضوعيا » قابلا للتحليل .

ما يُدرَس ليس مادة العمل وإنما تنظيمه ، تحليل بناء وليس تحليل عناصر ، وإذا فكك الشكليون عملا فإنما ليعيدوا تركيبه . والعناصر التي لا تكون جزء من بناء ليس لها وجود جمالي ، وجمعُها في قائمة ، وعدها في إحصاء ليس إلا إضاعة وقت . والتحليل لا يعتبر العمل وثيقة نفسية ، أو سيرة لشئ عاشه مؤلفه ، وأقل من هذا بكثير أن نعتبره وثيقة للغته أو لأدب قومي ، وإنما هو خالصا وببساطة موضوع فعلى معقد ومغلق ومكتف بذاته ، وملئ بالمعاني التي تشع من بؤرة مقصودة

<sup>(</sup>۲٤) انظر موجزا لهذا التحليل المقد في : فيكتور م . هام ، الأنطولوجية في المصل الأدبي : Romon Ingarden's Das literarische kunstwerk في العمل الأدبي : بنشره ب . ر . سوليفان ، وشنجتون ، ١٩٦١ . وكتاب آخر مفيد هو : فوذج النقد ، لمؤلفه ف . م . هام ، طبعة مزيدة ، ميلووكي ، ١٩٦٠

حتى محيط الكلمات لكى تعود إلى محيط البؤرة ، وتتابع هكذا في دوائر مضيئة .

وقد فضع و . له . ويسات « خدعة القصد » و « الخدعة العاطفية » ، أى الرغبة فى تفسير العمل من خلال أصله فى عقل المؤلف أو نتيجته فى عقل القارئ ، وأنها مناورات لتفادى مشكلات النقد التقنية ، ويخلطون بين نظام الطبيعة ونظام الفن ، فالعمل الفنى معمار قوى من المعانى التى بُنيت تقنيا . ويجب أن نضع بين قوسين كل ما هو بعيد عن العمل نفسه ، وما إن يُسمّى جتى نأخذ فى تحليل العمل . وأنواع النقد الأخرى التى بدل أن تلاحظ التقنية تلاحظ الشاعر العبقرى ، أو ردود المستمعين ، إنما تهرب من الفن إلى الطبيعة (٢٥) .

بعض الشكليين لا يهتمون بالسياق التاريخي ولا بالقيمة الجمالية للعمل الذين يحللونه ، هكذا يقولون . والحق أنهم لا يستبعدون التاريخ ، وإنما يعتبرونه معروفا ، ويثقون في أن القارئ يضع لحسابه كل شئ في مكانه . فالأنواع تنشأ عن

<sup>(</sup>۲۵) و . ك . ويسات ، الصورة الفعلية ، في : دراسات في معنى الشعر ، جامعة كينتركي ، برس ، ١٩٥٤ .

تقليد ، والقصائد وليدة أسباب ، والكلمات يتغير معناها ، والنقاد الشكليون يطلبون من التاريخ كل المعلومات التى يحتاجونها ، ولكنهم بعد ذلك يلصقون أبصارهم بالنص ، وعندما يحللون لغويا نصا ما يفترضون أيضا معرفة تاريخ اللغة .

أما القيمة الجمالية فلا يمكن تجنبها غاية مهما كان المحلل واختيار عمل ما هو في حد ذاته حكم ، وكل تحليل يسجل قيمة ، ويواصل هذا الاتجاه ، ومن الممكن تحليل النصوص الفقيرة جماليا تحليلا طيفيا ، وقد حلل ليو سبيتزر إعلانات تجارية ، وحتى في هذه الحالات فإن القيمة ، حاضرة أو غائبة في النصوص ، موضع النظر في عقل الناقد ، ولو أنه لا يصفه بوضوح فإنه يتوجه إليه مع استراتيجية عرضه . وعندما وضع رومان إنجارون في تحليله للظواهر التصور التقويمي بين قوسين ، وحين عرض الأنطولوجية ( = علم الكائنات ) العامة لعمل فعلى ، كان عليه أن يرسم خريطة لكل القارة ، وفي نطاقها يرى دولة الأدب ، وحتى مقاطعة ذهبية ، حيث توجد القيم الجمالية الأكثر نقاء .

ومهما يكن ، فمن المؤكد أن الشكليين ، ولو أنهم يتذوقون العمل قبل أن يحملوه إلى المصنع ، تعودوا ، في عملية الهدم

نفسها ، أن يتجاهلوا قيمته . أو يكتفوا ، كما في المدرسة الروسية ، بتأكيد قيمة الأشكال الجديدة والمدهشة . وهم يُبعدون عن لغة النقد مفاهيم « خيال » و « عبقرية » ، وحتى مفهوم الجمال ، وإذا قالوا إن عملا ما كلاسي فلكي يشيروا إلى تلك الأعمال التي لها « بناء قوى » ( مصطلح نظرية البناء Gestalttheorie ) ، أي أشكال واضحة ، محددة جيدا ذات تعادلات مناسبة ، تبلغ قمة التوتر والنمنمة .

تعرد الذهب الشكلى أن يعانى من علتين ، الأولى تفضيله الأدب الغنى فى أشكاله وألغازه ، وغاياته الخفية ، ورموزه الغامضة . وبما أن مثل هذا الأدب يسمح للمحلل بحرية أوسع فإن المنهج الشكلى يهدف ، مشكورا ، إلى أكثر من تقويه . والثانية ، أنه يفضل لغة علمية حملت هؤلاء النقاد على أن يلغوا من التحليل الجوانب النفسية والجمالية ، لأنه لا يمكن الإمساك بها علميا . وهكذا ، عندما يبقون وحدهم مع هيكل الموضوع يزيفون العمل ويفقرونه ، ومع إرادة عمتازة فى الدقة يبعدون الجهاز التاريخى الاجتماعى النفسى ، ويصفون الخصائص البنائية لصفحة ، ولكن تفلت منهم عناصر ذات قيمة عالية .

ويقع هذا المنهج عادة ، بسبب طبيعته نفسها ، في أيد سيئة ، ومع ذلك فالمنهج ليس مسئولا في أنهم يفضلون البنائين عن المهندسين المعماريين ، أو فلنقله بطريقة أخرى : في المنهج الشكلي يتساهل العمال المساعدون أكثر ، وعكنهم فقط أن يؤدوا واجبهم في عمل آلي ، وقد بالغوا في الآلية حتى أنهم بدأوا في الأعوام الأخيرة يستعيضون عنهم بآلات أليكترونية قادرة على التصنيف والإحصاء ، وفهرسة أي لون من الكلمات (٢٦) . وقد عارض تشارلز برينو ، وهو

<sup>(</sup>۲۹) لقد بدأوا يصنعون إنسانا آليا ، له عقل إليكتروني ، يقرأ النصوص ، ويحدد الكلمات ، ويحصى كل مرة تظهر فيها في السياقات المختلفة ، ويخزن معلوماته ، وفي سرعة خاطفة يكن أن يدون الفقرات التي تحتاجها في بطاقات . وترافقات مؤلف ما أو كتاب ما التي كانت من قبل تطبع بجهود جماعية كبيرة تطبع الآن بسهولة . ويكن أن يفهرس ألفاظ التوراة أو أعمال شكسبير كلها ، حرفا يحرف ، والنقاد الذبن يستخدمون الرسوم البيانية بطريقة الآلات المفكرة بدأوا يستعدون ، وإحدى حالات الصبر المقبولة هي حالة Syniopicon التي أضافها مورتيمر ج . أدلر إلى و أشهر كتب العالم الغربي و في ١٤٥ مجلدا ، ١٩٥٧ ، وهو يصنف الكتب طبقا لأفكارها المشتركة ، وينظمها في فهرس هجائي من و أنخل الكب طبقا لأفكارها المشتركة ، وينظمها في فهرس هجائي من و أنخل الحري فيعية بين عدة و مطروقات و ، وكل فكرة ( والأفكار ٢٠٢) مقسمة ولى أخرى فيعية بين عدة و مطروقات و ، وكل فكرة مطروقة تشير إلى عدة فقرات من « (ذكتب العظمى و وإذا عرف القارئ كيف يستخدم لرحة التوزيع هذه يكن أن مستعلم ما الذي يقراد كتاب ما حول موضوع معين ، وأي جدل أثاره ، إلى آخره . عن

يكون عالما ، أسلوبية سبيتزر لأنها تحتاج إلى مزيد من المهارة بأخرى تعتمد على التصنيف الصارم ، والإحصائيات ، وقوائم الكلمات التى تتردد كثيرا ، والأساليب التى قيز اللغة ، والتعداد ، وفهرسة الصور الأدبية وغيرها .

لقد بدأوا الجانب الأكبر من العمل في مادة الأدب بمساعدة الآلات ، أو بمساعدة نظريات آلية ، والمنطقيين ، والنحو التحويلي ، وغيرها ، ومع العقل الآلي الذي يعد ويقيس ويفصل إحصائيات ، ويجمع تجاوز الكلمات ، فيما يتصل بما يريد أن يقوله كاتب ما ، ولا يكنهم وضع النقد ، ولا إزاحته عن موضعه ، وأبعد من هذا الاستعاضة عنه يغيره ، ويحظي النقد بترف استخدام كل ما سبق عندما يراه ملائما له ، ويرفض تجاهل إمكانات تطبيق الرياضيات الجديدة عند دراسة الأشكال الفنية .

وما حدث فى الماضى أنهم كانوا يطبقون على الإنسانيات نفس تقنيات العلوم الفيزيائية ، ولكن المعالجة الكمية تثرى

<sup>=</sup> عن استخدام الصور والإحصائيات . انظر : إديث ريكرت ، مناهج جديدة في دراسة الأدب ، شيكاغو ١٩٢٧ . وأوللن يول ، دراسة ألفاظ الأدب إحصائيا ، كميردج ١٩٤٤ .

معرفة الموضوعات موضع القياس فى العلوم الفيزيائية فحسب ، وعلى النقيض ، الظواهر التى يمكن أن تقاس فى علم النفس ، وعلم الجتماع ، وعلم الجتماع ، وغيرها ، هى الأقل أهمية ودلالة ، ومن ثم فإن المعرفة هنا تفقرها . ولكن الرياضيات ليست محدودة بما يمكن أن يُعدُ ومرية وما يمكن أن يقاس ، وإنما تجمع إلى ذلك دقة التجربة ، وحرية الخيال ، ويمكن أن ترافق النشاط الجمالى . وفى الحقيقة تعمل الرياضيات فى بعض الحقول التى تسمح بدراسة العلاقات الرياضيات فى بعض الحقول التى تسمح بدراسة العلاقات الوظيفية التى كانت من قبل تفلت منهم ، كعلاقات الأدب مئلا .

يكن أن نستخدم نظريات: الجملة، والجماعة، والمعلومات، والألعاب، والهندسة اللاكمية، في تحليل ظواهر إنسانية تعتمد على التغيير النوعى. وهي نظريات يمكن أن تساعد الناقد لأنها تربط مستويات الأفراد المنفصلين بعضهم عن بعض بقيم غير متواصلة. وبعد كل هذا، فعدم التواصل الذي تدرسه الرياضيات في مجموعه النوعي هو إحدى خصائص الإبداع الأدبى الجوهرية، مثلا: ما أكثر ما استعمل نقاد الشعر الرمزي في نهايات القرن الماضي مفهوم « الكلمة الصائبة Mot juste ».

في نطاق الشكلية نستطيع أن غيز بين حالتين:

أشكال توجد في اللغة ، أشكال بمعنى الكلمة الدقيق ،
 وندركها لأول وهلة .

• أشكال طائرة في الهواء حول اللغة ، أشكال أيدبولوجية يتعلمها الذكاء قليلا قليلا ، وربا نستطيع أن نميز ، محتذين اقتراح منتدى براغ اللغوى ، بين شكل خلاصة تطور لا ينفصل عن المحتوى ، ولكنه لا يزال هكذا ، ولأنه لغوى ، ومادى ، وحسى ، يميل نحو ما هو خارجى . وبين « بناء » خلاصة عالم عقلى من الدوافع والموضوعات والخصائص والحبكات ، وكله في مستويات غير متجانسة ، ويعرض من خلال العمل على كفاءتنا فهما توحيديا .

وحين يتذوق النقاد الشكليون الأشكال الحقيقية يكونون حذرين فى الإحصائيات ، والسرد والتعداد والإشارات ، ومنهجة العناصر اللغوية والنحوية والصوتية . وحين يتذوقون الأشكال المثالية يرسمون لنا هندسة العمل ، والهندسة اللا كمية : إيقاعات البناء ، والأطر التجريدية ، وحلول المشكلات المعروضة ووجهات النظر ، وتدريبات الكاتب وتقنياته ، أي عناصر

الفكر الشكلية . وقد شذَّب جورج بولتي البناء المسرحي ، وترك له « ستة وثلاثين موقفا دراميا » عام ۱۹۱۲ ، وثمي إتيان سوريو هذه الدوافع المشكلة ، وشعبها إلى « مئتى ألف موقف درامی به ، باریس ۱۹۵۰ . وأدرك خوان كاسالدويرو عناصر عمل ما بديهة ، ثم وصف علاقاتها الوظيفية المتبادلة . وما حدس فيه مرات كثيرة ليس قيمة البناء المباشرة نفسها ، وإغا مستويات تاريخية وأيديولوجية وجمالية ( قوطى ، من عصر النهضة ، باروكى ، روكوكو ، رومانسی ، واقعیة ، انطباعیة ، تکعیبیة ) أو شبكة معقدة من الرموز والموضوعات . ولكن عمله النقدى تركّز في التحليل البنائي الصارم ، فهو يرسم مثلا الأشكال الديناميكية في حبكات ثربانتيس ( أبنية مقسّمة في مجمرعات : أوزان ثنائية أو ثلاثبة ورباعية ، إلى آخره ) . أو صب الأدب في غاذج نقد الفن ، وأحيانا زاد عليها ، كما في استخدام مستوى التكعيبية ، وطبقه على جبراثيل ميرو . أو أن يكتشف في نظرة العناصر الموحدة في أي عمل لكاتب ما ( رموز الأسلوب الذي يحمل مؤلِّفًا معينًا من المادة إلى الفكر ، واستحضار درافع ما باستمرار ، ودراسة المكان والزمان ، ومفاهيم عقيدية عن الخطيئة الأصلية ، وغاذج بطولية للحرية ) ، أو يحل النص إلى جزئياته اللغوية وأشكال التركيب (٢٧)

وينطلق دامسو ألونسو من حدس في عمل ما ، ويسلك طريقه نحو علم الأدب . وثمة جانب مهم في تنمية نظام بحثه فهو يعرض المنهج الشكلي بالأمثلة ، ويرى أن معرفة العمل الأدبى تتم على درجات :

القراءة . ( القارئ يحدس فى وحدة العمل ، أو ينسخ حدث الكاتب الأصلى ، وثمة مجازفة أن يخطئ ) .

٢ - النقد . ( القارئ يقوم حدسه نفسه ، وفي حماسة المبدع يوصل الرأى الذي اتخذه ، لكي يفصل الأعمال القيمة من تلك التي ليست كذلك ) .

٣ - الأسلوبية . ( يستقبل القارئ عملا اختاره النقد من
 قبل ، ويحلل شكله الداخلي بأقصى ما يستطيع من علمية )

هذه الأسلوبية ليست علماً حتى اليوم ، ولكن مع تقنيات تزداد في كل مرة دقة سوف تكون قاعدة علم في المستقبل .

<sup>(</sup>۲۷) سلسلة المعنى والشكل فى « روايات مثالية » ، ۱۹٤۳ ، وأعمال المعنى والشكل فى « روايات مثالية » ، ۱۹۵۳ ، ودراسات المعنى ، ۱۹۵۹ ، ودراسات فى الأدب الإسبانى ، مدريد ۱۹۲۷ .

الأسلوب رمز الشكل الأدبي ، شكل يوحّد بين ما هو معنى وما هو فعوى ، والأسلوب داخلى ، لأن تفضيلات اللغة تفضيلات فكرية . ومهما يكن وصف العمل من الخارج أو الداخل ، قإن وحدة العمل غاية الدراسة . والعمل بعيد عن التاريخ ، إذا لا معنى له خلال أجيال القراء الانطباعيين ، وإلما فجأة يقدِّم بناء موضوعيا ثابتا . وتاريخ الأدب لا يصنع نقدا وأبعد من هذا بكثير أسلوبية . ومن الممكن مع أشكال تشبه الرياضيات أن نوضح « جموع » عمل ما أو سلسلة من الأعمال : العلاقات المتبادلة ، والموازنات ، وغاذج تنظيم مجموعات متشابهة عند مؤلفين مختلفين أو عصور متنوعة ، والتي يجب ألا نخلط بينها وبين وصف البلاغة آليا ، وهي تجهل الشرط الأساسي للمعرفة إلأدبية : أي أن يقوم الحدس الأصلى . فقط عكن أن تخطئ قدرة القارئ الناقد الحدسية ، وإذن لا بد من التأكد بفرض عملي مأخوذ من العلم (٢٨) .

كان الجانب الشكلى عند دامسو ألونسو موضع التقدير من أوختيو دورس ، لأنه بالدقة يجئ موازيا للنص إلى جانب

<sup>(</sup>۲۸) الشعر الإسبانى دراسة فى المنهج والمصطلحات الإسلوبية ، مدريد ١٩٥٠ . وستة مرافئ فى التعبيرالأدبى الإسبانى ، مدريد ١٩٦١ . ومنارات أنتونيو متشادر فى : أربعة شعراء إسبانيين ، مدريد ١٩٦٧ .

علمه الثقافى نفسه (٢٩). ومن المعروف أن دورس المناهض لما هو تاريخى يرى أن الثقافة يجب أن تُدرس فى كتل متجامعة أزليا: (دهر، عيد الغطاس، أساليب)، وهى نوع من الرقى ضد الزمن الذى يترك العمل الفنى متخشبا فى معمار ثابت. ويرى دورس أيضا أن من بين كل غاذج النقد – الحرفى، والوصفى، والتاريخى، والملهم، والتفسيرى – فإن هذا الأخير فقط حقيقى، وبخاصة نقد « الأشكال السائدة »، فرق الخصوصية وفوق الزمن، ويجب أن نأخذ من إيقاعاتها المتكررة نبض كل عمل.

والحق أن الشكلية تعردت أن تتخاصم مع التاريخ ، وقد عاب إدموند ويلسون على ت . س . إليوت طابع نقده البعيد عن التاريخ (٣٠) ، وهو ذم يستحق نصفه فقط ، لأن

<sup>(</sup>۲۹) أوخنير دورس ، دامسو ألونسو في و معجم جديد جداً ، ، مدريد ، ١٩٤٦ . وانظر أيضا : خوسيه ل . أرنجرون ، فلسفة أوخنيو دورس ، مدريد ، ١٩٤٥ .

<sup>(</sup>٣٠) إدموند ويلسون ، تفسير الأدب تاريخيا في : ثلاثية المفكر ، طبعة منقحة ، نيويورك ١٩٤٨ . و ت . س . إليوت : التقليد والذكاء الفردي ، في : سر الغابة ، نيويرك ١٩٢٠ .

إليوت ، مثل شكليين آخرين كثيرين ، يدرك العمل فى التاريخ ، ولكن عينه تتوقف عند الأشكال التاريخية أكثر مما تتابع الأحداث . وفيما يتصل بأعمال العصور المختلفة سنً التفرد والمستوى المميز لكل عمل ، ثم انتقى قواعد ثابتة .

إن إدراك حضور الماضى ، وتقريب الآثار الرفيعة فى أى أدب حتى تصبح آنية وليست منكرة للتاريخ ، هى فى كل حالة تجميد للتاريخ . ويعتقد إليوت أن تضامن الكاتب مع شكل جماعى أكثر أهمية من أصالته : شكل ثقافة قرمية ، أو شكل موروث أدبى ، أو شكل نظام . ويتلاشى الكاتب عند ما يضحى بشخصيته لعقلية تسمو به : أعماله ، ومن هنا يجب أن نحكم عليها طبقا للحظات الماضى الأدبية . ويتطلب النقد الحقيقى نظاما كلاسيا ، ويعطى إليوت ، وكان كاثرليكيا ، هذا النظام الكلاسى معنى دينيا فضلا عن المعنى الجمالى .

## المنهج الأسلوبي :

قبل كل شئ ، صفة « أسلوبى » تعنى غاذج مختلفة من دراسة اللغة والأدب ، وعليناً أن نستبعد منها تلك التى ، على الرغم من تسميتها هكذا ، لا تتسع لما يُفهم هنا من « الأسلوبية » ، وعلى العكس نأخذ نقدا تطبيقيا على أنه

يدخل في الأسلوبية ، حتى لو كان يجئ تحت أسماء أخرى . وحين يستشير القارئ قائمة المصادر التى أوردنا آخر الكتاب سيجد حربا أهلية بين التعاريف . وللخروج من الزنقة نقول : إن غاية الأسلوبية الأسلوب ، وعا أن كلمة « أسلوب » تشير إلى الكلام في اللحظة نفسها التي ترمز فيها إلى الفكر، فإنها تؤخذ إلى جانب مفاهيم أخرى تجئ ثنائية عادة : اللغة والكلام ، الفحوى والمعنى ، التوصيل والتعبير ، الموضوعي والذاتي ، الغردي والجماعي ، والمادة والفكر ، والتعدد والرحدة ، تعلم التقنية والارتجال العفرى ، الأنا والآخر ، تاريخ وبناء ... ازدواجية زائفة ، لأن كل مفهوم يتبع الآخر ، ونحتاج إلى تركيب كليهما لتمييزه في وظيفة اللغة الرمزية . والتعبير الواقعي لهذه الوظيفة يؤديه متكلم محدد وهو ، مندمجاً في اللغة تاريخياً ، يُعبّر عن نفسه بكل حرية ويحقق أسلوبا ذاتيا . والناقد يجب أن يركز في هذا الأسلوب ، في البناء الرمزي ، المستقل ذاتيا ، وقد خلق قيما لم تكن موجودة من قبل . والجديد في الأسلوب نسبى ، لأن جذوره تضرب في واقع الدوافع والنماذج والظروف التي سبقت العمل نفسه . ولكن مهما تكن النسبية فهى دائما جديدة ، لأن تذكر العناصر كان حراً.

يوجد بين الشكلية والأسلوبية تنبذب نحو الإغراء والتقارض ويوجد اختلاف أيضا . فالشكلية ، على الأقل في الحالات المتطرفة ، تحاول أن تلغى من التحليل الشاعر المبدع ، وحتى بهجة الجمال . والأسلوبية على النقيض ، تتمتع بالقصيدة بناء مقصودا وترحب بوجود الشاعر ، والعمل ليس نتاجاً وإنما طاقة منتجة . ويكون تركيز الأسلوبية بعامة في بحث القيمة الجمالية كما التقطها كلام الكاتب .

قلنا « الكلام » ولم نقل « اللغة » ، لأن هناك أسلوبية كلام وأسلوبية لغة ، ومن الأوقق أن نبقى على التفرقة ، وقد ميز قردناند دى سوسير بين اللغة ، وهى نظام من الرموز له قيمة ، اصطلحت عليه جماعة من الناس لكى تستطيع التفاهم فيما بينها ، وبين الكلام ، وهو الاستخدام الخاص والغردى لهذه اللغة . وعلم اللغة يدرس اللغة ، ويكن أن يدرسها أسلوبيا إذا لاحظ عناصرها غير المنطقية . يقول بالى : « تدرس الأسلوبية اللغة من وجهة نظر محتواها المؤثر » .

ولكن أسلوبية اللغويين هذه ، أو أسلوبية اللغة كما عند شارل بالى ، وماروزو ، وكريسو ، وديفوتو ، عامل مساعد للمنهج الأسلوبي فحسب ، يستخدمه النقد الأدبي . وعندما

أرسل هؤلاء اللغويون من أتباع سوسبر فكرة « الوسائل التعبيرية » عند الفرد ، أر فكرة « الاختيار » المر لهذه الموارد ، فقد خدموا النقاد دون أدنى شك ، ولو أن خدمتهم هذه لم تكن كبيرة مثل خدمة اللغويين المثاليين الذين أصروا ، وعلى رأسهم قوسلر ، على أن أحداث اللغة في خدمة الفكر الإنساني ، ولكن مع هذا لا يجب أن نخلط بين الأسلوبيتين ، وتوجد قائمة مصادر وفيرة العدد عن مشكلات الاختلاف بين أسلوبية اللغريين وأسلوبية النقاد (٣١) . ويخصنا في هذا الفصل أسلوبية النقاد قحسب ، ومن يود قياس المسافة بين الأسلوبيتين نحيله إلى هذه المصادر :

انظر مثلا: دراسة الأسلوبية ، تأليف جياكومو دفوتو (فيرنزى ١٩٥٠) .

يرى دقوتو أن النقد يهمل القراعد اللغرية العامة ، ويعبر من النص الأدبى إلى تفسير موقف تعبيرى شخصى محدد ، والأسلوبية على العكس ، تنطلق من اللغة نظاماً ، وتراجع

 <sup>(</sup>٣١) أشير إلى قائمة مصادر المصادر التي يمكن انتقاءها من : بنيفرتو تيرشيني ، التحليل الأسلوبي ، النظرية ، والتاريخ ، والمشكلة . ميلائر ١٩٦٦ .
 رستيفن أولمان ، اللغة والأسلوب ، أكسفورد ١٩٦٤ .

« الاختيارات » الجاهزة التى عرضت للكاتب ، وطريقته فى الاختيار بين الإمكانات اللغوية التى استجابت لمتطلباته التعبيرية . وثمة « لغة فردية » وسط بين لغة كل جماعة وكلام أى فرد . وبينما الناقد يفسر دوافع التعبير الجمالى ، فإن الأسلوبى يصنف القوانين اللغوية لا الجمالية التى تجعل هذه الدوافع ممكنة . وبينما الأمر عند الناقد تقييم عمل سابق على التحليل ، هو عند الأسلوبى تصنيف « ذخائر الاختيار التقديرى » الذى واجه الكاتب فى دائرة مجموعته اللغوية ، التقديرى » الذى واجه الكاتب فى دائرة مجموعته اللغوية ، سابق على دراسة « الاختيار الحقيقى » الذى انتهى من عمله . وبينما الناقد يقطع صلة العمل بالتقليد ، الأسلوبى يصلها .

هكذا ، كما ترجد فى المجتمع مؤسسات وقضاة وشرطة تطبق القوانين للحفاظ على الأمن العام ، كذلك فى حياة اللغة وهى أيضا نظام اجتماعى ، هناك لغوبون يفسرون سلوك النصوص الأدبية فيما يتصل بالنماذج التقليدية . وبين الكلام شعرا واللغة قواعد ، تمارس الأسلوبية نوعاً من القضاء على « اللغة الفردية » ، وغايتها مع ذلك ليست قياسية ولا بلاغية ، وإنما تتركز فى تقديم كل ما هو تحت تصرف الكاتب كاختيار فى نطاق نظام لغوى ، وتظل حرية الفرد فى التعبير خاضعة فى نطاق نظام لغوى ، وتظل حرية الفرد فى التعبير خاضعة للحدود التى يفرضها « النظام » .

إلى هنا انتهى جياكرمو دفوتو .

ولكن ، وسبق أن نبهنا إليه ، لا تهمنا في هذا الفصل أسلوبية اللفويين ، وإنما النقد . ومن الواضع أن الكاتب يستخدم لغة ، ولكنها عند استخدامها ليست لغة الجميع ، وإنما كلامه هو ، والمنهج الأسلوبي إذن يدرس التقليد اللغوي للمجتمع الذي جاء منه موضع اهتمامه ، ويدرس موقف الكاتب أمام هذه اللغة ، ومُثل التعبير الشخصي التي تشجعه ويدرس أيضا تكوين العمل لغويا ، وعند مواجهة جماله عاريا سوف يصف ما يرى ، وهو رقيق ، عباءة شفافة تقريبا من الرموز المطوية فوق كل ثنية من جسمه . وأسلوبية اللغة سابقة على أسلوبية الكلام .

كان فوسلر ، عندما حلل إحدى خرافات لافونتين ، هو الذى فتح الطريق أمام النقد الأسلوبي على قاعدة مثالية ، ومع أنه من أنصار كروتشه لكنه لم يذوّب اللغة في علم الجمال . وأكّد الاستقلال الذاتي لعلم اللغة ، مواصلا فكر « الشكل الداخلي » الذي حدّد ولهيلم هومبولت ، وبدأ ، دون أن يتخلى عن اللغة كاستعمال اجتماعي في تقليد تاريخي ، يحلل العلاقة بين التعبير اللغوى والبناء النفسي لكاتب ما .

علاقة ، أو إن شئت نشاط دائر ، وصورة « الدورة » هذه ستكون على طريقة ما يجب على ليو سهيتزر أن يطوره .

لم يكن ليو سبيعزر فيلسوف لغة أو أدب ، وإغا عالم فقد لغة ، اختار بعض النصوص التي تعرف فيها على قيم جمالية عالية ، وحللها في عناية مستأنية ، وبدا للوهلة الأولى كما لو أنه صاهر كروتشه وقوسلر ، إلا أن أبحاثه الأسلوبية كانت في الواقع مستقلة عنهما . كانت نقطة انطلاقه نفسية ، وحتى اقترض من قرويه ، فكان يرى انعكاس العمل كاملا ، وانعكاس شخصية الكاتب كلها في شدوذ الأسلوب ، أو في الملامح الشاذة المعقدة ، وفي هذه المرحلة الأولى التي استمرت على نحو ما ، حتى عام ١٩٣٠ ، شكّل منهجه هكذا :

« حين نبتعد في انفعال عن حالتنا النفسية العادية فسوف يقابلها في المجال التعبيري تجاوز في الاستعمال اللغوى العادى ، والعكس بالعكس ، واستخدام شكل لغوى تجاوز ما هو عادى إشارة إلى حالة نفسية محددة ، وباختصار : التعبير اللغوى الخاص انعكاس لخصوصية ظرف فكرى . ( التفسير اللغوى للأعمال الأدبية ، ١٩٣٠ ) .

ماذا يفهم سبيتزر بالدقة من « تجاوز اللغة العادية ؟ » . التنبؤ ليس سهلا : تجاوز بالنسبة إلى اللغة التي يستخدمها الأفراد في المجموعة نفسها ، في عصر معين ، أو تجاوز بالنظر إلى لغة الكاتب نفسه على نحر ما كان يستخدمها في كتاباته ذاتها ؟ . مهما يكن ، علينا أن نأخذ في الحسبان أن سبيتزر يرى اللغة العادية أو تجاوز القاعدة كليهما نشاط شخصى . ودراساته الأولى تدور ، إذن ، حول مصطلحات رابليه الحديثة عن تجديدات الرمزيين الفرنسيين النحرية ، وغيرهم . ويصف سبيتزر منهجه بأنه « دائرة فهم لغوية » : من ملاحظة التفصيلات في محيط دائرة العمل إلى مركز شخصية المؤلف ، والعكس بالعكس ، في ذبذبة بين الاستقراء والاستنتاج ، وبين العوارض والجواهر ، وبين الأحداث والفروض .

هكذا يعمل سهيعزر: يبدأ في القراءة ، وفجأة يحس بأنه يرتجف بشئ ما يدعوه « اليقظة » . وفي الحال يحاول تفسير هذا الملمح الأسلوبي الأول المكتشف ، أصله النفسي الممكن والتاريخي . ثم يبدأ التفكير في فرض ، وفي الحال يصنف ملامح أخرى مختلفة ، ولكنها تقبل التفسير نفسه ، وهكذا أصبح الفرض ثابتا ، ومن المعلومة إلى الفرض ، ومن الفرض

إلى المعلومة ، وإذا كل الفروض التى بحثت تقود إلى النتيجة نفسها . ويقول سبيتزر إنه وجد المبدأ الذى يشخص العمل الأدبى .

العمل في نظر سبيتزر كل يصدر قاسكه الداخلي عن عقل المؤلف ، عقل له طاقات نظام شمسي ، وتدور علاقات العمل حول فكرة مركزية في مداراتها الخاصة بها : علاقات اللغة ، والدوافع ، والحبكة وغيرها . وكل معلومة تعطينا مفتاحا للتعمق في مركز العمل ، ومن المركز يستطيع الناقد أن يلقي نظرة على التفصيلات الأخرى ، والبرهنة على ما إذا كان مثل هذا « الأصل النفسي » يفسر هذا « الأصل النفسي » يفسر المجموعة التي يراها . وأسلوب كاتب ما هو البلورة الخارجية « للشكل الداخلي » للعقل ولكلام هذا الكاتب ، وإذا استخدمنا صورة أخرى لسبيتزر قلنا: الدم الحيوى للإبداع الشعرى يكون دائما ، وفي كل الأجزاء ، هو نفسه ، إذا الشعرى يكون دائما ، وفي كل الأجزاء ، هو نفسه ، إذا

لاحظ أن سبيتزر لا يكتفى بتحليل الملامح اللغوية فحسب وإنما يدرس أيضا الدوافع والأفكار ، وقرائن ليست لغوية ، وفى كلمات أخرى يدرس بناء الكلى . ولكن الجانب البنائى

فى نقده الأدبى يبدو أكثر وضوحا بعد عام ١٩٣٠ ، عندما أحس فجأة بأنه غير راض عن منهجه نفسه ، وفهم ، لأنه أصلا نفسى ، أنه يكون مفيدا لأدباء القرنين التاسع عشر والعشرين ، وليس لكتاب القرون السابقة ، فهم شموس فى التعبير عن فطرتهم ، مع رغبة غير عادية فى التغرد .

كان ذلك عندما اهتم سهيتزر بأبنية تزداد في كل مرة اتساعا ، وظهر الأسلوب كمستوى سطحى يجب دمجه مع مركز هو في شخص الكاتب ، نعم ، ولكنه يُظهر أيضا رؤى عالمية في تاريخ الثقافة . ولقد كان من الضرورى إعادة بناء النظام الأسلوبي لكاتب ما ، ولكن هذا النظام يستخدم بدوره في إعادة بناء نظم تاريخية . وما صنعه سبيتزر ، إذن ، لم يكن تذوق أساليب فردية ، وإنما أيضا أساليب جماعية ، وصبغتها ، وتتضمن مرحلتي أسلوبيته ، يكن أن تكون الآتية :

« كل تجاوز أسلوبى فردى عن القاعدة الجارية عليه أن يمثل طريقا تاريخيا جديدا يبدأ بالكاتب ، وعليه أن يظهر تغييرا فى فكر العصر ، تغيرا أحس به الكاتب ، وأراد أن يترجمه فى شكل لغوى جديد بالضرورة ( « اللغة وتاريخ الأدب » ، ١٩٤٨ ) .

وأكثر من ذلك: تخلى عن تسمية نقده و أسلوبية » ، وعلى النقيض فضلًا أن ينكب على ما حدّه بأنه و علم معانى الكلمات التاريخية » ، مثل مستوى كلمة و Stimmung » ، ويرى فيها الأصل القديم لفكرة انسجام العالم ، في نطاق الإطار العالمي للثقافة ( انسجام أفكار العالم الكلاسية والمسيحية ، بلتيمور ١٩٦٣) .

لا يعتقد سهيعزر في منهج يُنسب إليد ، ومنهجد في العمق تجربة أدبية حية واعية بنفسها ، وشديدة الرعى حتى أن سبيتزر استطاع أن يرسم خطتها نفسها في صفحات من سيرته الذاتية ، ونقده الذاتي ، والحوارات التي سوف نشير إليها في المصادر في نهاية الكتاب . وهذا المنهج الشخصي جدا لا يمكن أن يساعد الطلاب في أن يُنقل ، وفي أحسن الحالات لا يمكن أن يساعد الطلاب في إثراء تحصيلهم عملاً فنيا . ويتعمق سبيتزر حدسيا في النصوص ، وما هو أزيد يقوم به الذكاء ، والتربية اللغوية وعمل القراطت ، وإعادة القراط بلا كلل أو ملل ، ولم يكن يعتقد في إمكان تكوين طلاب ، ومع ذلك كان له .

وبينما المدرسة الأسلوبية تواصل عملها مع أساتذة آخرين أحيانا ، فإن الأسلوبية لا تستهدف التفسير وإغا الوصف .

وهى لا تجبب عن سؤال لماذا لأى عمل ، وإنا عن سؤال ما هو ؟ وكيف بُنى ؟ . ورأينا أن ذلك لا يفترض فصل العمل فى جانب ومؤلفد فى جانب آخر ، ومن ظروف السيرة الذاتية التاريخية الاجتماعية النفسية إلى الأسلوبية يتعلق به ما يؤدى إلى انبثاق الفن الخلأق ، أو نقل الحياة إلى الشعر . ومن ثم فنحن لا نعتقد أن الأسلوبية مناهضة للتاريخية ، فهى تحتضن الجميع : حياة الكاتب ، وبيئته ، وتربيته ، وأفكاره ، ولكن بؤرة الاهتمام هى طاقة الكاتب المنجبة : ماذا يصنع بكل ما يدخل فيها. وغاية المنهج أن يكعب لغته التي هى وسيلة التعبير .

تحتاج الأسلوبية إلى الحدس ( للقيم الجمالية ، وغاذج التصرف الوهمية ، والتلاطف مع المؤلف ، وغيرها ) ، وإلى معرفة مهنية باللغة ( حالة اللغة ، وفي داخلها يفتح الكاتب طرقا جديدة ) .

ويصدر منهج الأسلوبية المتقصى عن حركة تتركب من جاذب مركزى وطارد مركزى:

في حركة جذب مركزية ، من العناصر الخارجية نحو الداخلية ، ومن الفحوى إلى المعنى ، يدرس المنهج الأشكال

الأسلوبية التى تظهر عند كاتب ، ويقارن بين استخداماته وبين الكتاب الآخرين الذين سبقوه أو خلفوه .

وفى حركة طرد مركزية ، من الداخل إلى الخارج ، ومن الإحساس إلى الرمز ، يدرس نظام الظواهر ، من التى تستحق كاتبا يضع أصالته فى التماع ، ويقدم لنا عرضا للمواد اللغوية التى رتبها مؤلف معين لتعبيره الفردى .

الأسلوبية يمكن أن تحلل ملامع معزولة في التعبير الفردى وفي التعبير الجماعي . مثلاً : أساليب الاستعارة والمجاز ، والتطابق ، والحوار الداخلي ، وفعالية الفكاهة ، والخيال ، وقوة القص ، وتجربة الزمن في الأنماط الفعلية ، والمنظور الذي ترى شخصيات الرواية من خلاله الواقع في لعبة الحدث ، والانطباعية والتعبيرية ، والتلميحات الفطنة ، وإيقاعات الكلام ، والواقع المعروض ، والمعمار العقلي ، واستخدام الإمكانات اللغوية هوائيا ، والتنافر بين المستويات النحوية والنفسية ، وغيرها . ولكن ما يجذبه في العمق ليس الملامح المتناثرة ، ولو أن وظيفتها مراجعتها واحدةً فأخرى ، وإنما العلاقة بين مفهوم العالم لكاتب ما وأسلوبه ، نوع من التناسق المثبت سلفا بين العناصر والمجموع ، بين مجموع العمل

والمكوّنات التشكيلية ، وبين هذه المكوّنات ونظرة جمالية غير مرشية .

الأسلوبية تتغذى من فلسفة مثالية ، والمنظرون الأقوى تأثيرا في تكوين الأسلوبية الإسبانية هم : كروتشه وقوسلر وسبيئزر ، ومن الإسبان الصديقان : دامسو ألونسو وأمادو ألونسو ، وكان الأول في تحليل نصوص من أدبنا أسلوبيا ، مع إحساس كامل بإمكانات المنهج الجديد . وعندما درس أمادو ألونسو ما يوجد من وهم ، ومن انفعال ، ومن إرادة ، أو إيماءة تقدير ، في التصغيرات ، وفي أدوات التعريف والتنكير ، وفي أفعال الحركة ، في اللغة القشتالية إسبانية ) ، فإنما كان يمارس أسلوبية اللغة . وعندما باغت بهذه الوسيلة التقنية اللذة المبدعة في استخدامات اللغة القشتالية القشتالية التمترد صيغها عند بابي إنكلان أو جويرالدس فإنما كان يستخدم أسلوبية الكلام .

المنهج الأسلوبي يُغرق مشرطه في الكلام: جانب اللغة الفردي ، والعاطفي ، والتقويم ، والمخيلة ، والبليغ ، والغنائي ، وكل كلمة معنى ( إشارة منطقية إلى الغاية ) وتعبير ( إشارة إلى واقع المتكلم النفسي ) . والمنهج الأسلوبي لا يترك حجرا

دون أن يحركه بحثا عن هذه الإشارات التعبيرية. يقول أمادو ألونسو: « نقطة انطلاقنا أنه إذا كان لكل تعبير لغوى معنى تبنته اللغة ، فإن له أيضا مجموعة من القوى الموحية ثبتتها اللغة ». ومن المعرفة الخاصة بالقيم الخارجة على منطق اللغة ننتقل إلى تحليل قيم الكلام التعبيرية في عمل ما ، أو في مجموعة متشابهة من المؤلفين .

وشدُد أمادر ألونسو بشخصيته القرية على جانب من الأسلوبية يهمله الآخرون: إن دراسة الأدب تفسيريا يجب أن تتجه نحو تحقيق أقصى قدر من المتعة الجمالية ، يقرل: « لا يبدر لى أبدا أننى وضعت مزيدا من الثقة في جانب من العمل الأدبى أهمله النقد دائما ، وهو ما يمضى فيه الشاعر عاملا ، وعمله مع مهماز متعة جمالية .

المتعة الجمالية في صناعة العمل الأدبى تدخل أساسا في العمل الأدبى نفسه ، وفي المجال الشاعرى بقوة ، وهذه المتعة الجمالية هي الأخيرة ، وهي المبرر الأساسي . وقد ثبت النقد التقليدي حين افترض المتعة الجمالية في كل عمل فني ، ولكنه لم يعتمد معها بالتحديد تحليل كل عمل وتقويمه .

« تهتم الأسلوبية أولا بهذه المتعة الجمالية ، المحرك الأساسى فى الإبداع الأدبى » وأفضل دراسة أسلوبية هى التى تنفخ فى جذوات المتعة الموضوعية هذه فى العمل الأدبى حتى تجعل « اللهب الذى يشتعل أشد رغبة فى الاشتعال » يتدفق من جديد ، و « كل بحث استقصاء ، وكل دراسات التقنية الأسلوبية فى نهاية المطاف فى خدمة هذه المهمة . والكل يوجز ، كبرنامج ، للتمكن من نظام التعبير فى قصيدة أو عند مؤلف ، بغية الوصول إلى المتعة الجمالية كاملة » .

## • انتقال :

وهكذا ، بما أننا سوف نودًع المناهج التى تفسر النشاط الخلاق ، نشير إلى بعض المعابر التى تقودنا إلى مناهج تحليل العمل المبدع ، وعند توديع هذه نشير إلى انتقالات أخرى تقودنا إلى المناهج التى تساوى عند بعض النقاد إعادة خلق العمل الذى يقرأونه ، لأن من المؤكد أن من يحب أن يتنزه لا فرق عنده بين المناهج ، وهى طرق أيضا . وكثيرون من المتخصصين فى تحليل العمل الأدبى يعتقدون فى تطبيقه موضوعيا على الموضوع والشكل والأسلوب على حين أنهم ينحرفون به نحو نقد ذاتى . تقول مارية روزا ليدا ملكييل

وأبرزناها كثيرا لعمق بحوثها الثقافية الموضوعية : « كيف نعتقد في موضوعية الناقد الأدبى المستحيلة ؟ أنا أشعر به منجذبا نحو المؤلف الذي يدرسه ، إعجابا به وتلطفا ، وكلاهما لا يتطلب فهما ، وأيضا للزهو القديم بأننا نشرب من ينابيع لمًا قس ، ونقطف زهورا مجهولة » .

## ه القارئ يعيد إبداع ما قرأ:

هذا النقد ، ونعرفه مع بداية الفصل ، يدرس تفضيلا ما يتلقاد القارئ من العمل الأدبى ، أى العلاقة بين العمل والقارئ ، وليس العلاقة بين الكاتب والعمل (حتى ولا داخل عمل ما ، والعلاقة بين الشكل الداخلي والشكل الخارجي )

يقول هؤلاء النقاد: من المفيد أن نرصد تكوين العمل والعمل نفسه ، ثم يضيفون: ولكن القضية الأدبية لا تنتهى هناك . فالكاتب يُخضع عمله لتأمل القراء ، والقراء هم الذين يغلقون الدورة ، ويعطون المعنى النهائى للأدب . والناقد أحد هؤلاء القراء ، وهو قارئ خاص ، يعلم الآخرين فن القراءة . والناقد إذن يضع نقطة النهاية لهذه الموجة من التعبير التى ولدت من الفرد وظروفه ، وسلكت طريقها عبر أشكال عمل ما خرجت من هناك ، والآن عندما تعاود الظهور تتغير صورتها فوذجا ، في شعور من يقرأه ، ويطلب الحكم عليه .

وقد انصرف ناقد متخصص ، هو إيفور أرمسترونج رتشاردز ، كلية تقريبا إلى اكتشاف ما يتلقاه القارئ من العمل . عمل هو بالنسبة له مركب ينقل حالة قيمة من داخل الكاتب إلى داخل القارئ . إن وصف العمل تقنية خالصة ، أما النقد فعلى العكس وصف تطور نفسى ، وهو يُعنى بطريقة الاتصال النفسى ، وبتطور القيمة نفسيا (٣٧) . وبفضل إمكانية إيصال العمل بعيش القارئ تجربة شبيهة بالتجربة التى عاشها الكاتب ، والآن يحس الكاتب بالرغبة ، أو النفور وكل ما يرضى رغباته قيم . وأحيانا لا يُرضى العمل رغبة ، لأن نتائج تحقيق الرغبة وإرضائها ، يتطلب إحباط رغبات أخرى أكثر أهمية . وثمة دافع مهم هو الأقل تبديدا لإمكاناتنا .

لكى نعيش فى نظام اجتماعى علينا أن نضحى ببعض الدوافع فى سبيل الأخلاق القائمة ، والأدب يؤثر فى العقول ، ومن ثم يسهل ضبط القيم مع الظروف التى تكون الحياة الجماعية . والعمل الأدبى له قيمة حين يكون فى مستوى عقولنا ، أو يحسن مستوى الهيئة التى نعيش فيها .

<sup>(</sup>٣٢) إ . أ . رتشاردز ، مهادئ النقد الأدبى ، لندن ١٩٢٤ .

فكرة القيمة لا تتبع إذن مجرد المتعة التي نحصل عليها خلال القراءة ، وإنما من التنسيق الواسع في النظام العصبي ، تنسيق غير محسوس غالبا ، لدوافعنا نحو الحرية وكمال الحياة ، ويمكن أن يصنف الأدب في ضوء قيمة حالات الحماسة التي تثيرها فينا قراءاته . وبرى رتشاردز أن مهمة النقد الأولى هي تحسين استقبال القارئ للعمل ، ومن هنا نقده التطبيقي ، وصدر عام ١٩٢٩ ، الذي يقوم على البحث التجريبي في اختلاف ردود الأفعال بين عدد كبير من الأشخاص أمام نص واحد ، قاعدته نفسية ، وقليله تربوي ، ويتعامل مع الأدب كأى شكل آخر من أشكال التوصيل ، كثمرة طبيعية بلا قيم خفية ، ونهايته قليلة النتاج ، وثمة عمل ما يضطرنا إلى النظام ، ولكنه ليس نظاما ضروريا ، لأننا في العمق نعيش حياتنا الخاصة حين نقرأ ، ومن الحق أن ربعشاردز يضيف : ر إنّ تجربة قارئ جيد قصيدة ، ولأنه لم يحدد لنا كيف يكون القارئ جيدا ، يبقى الأمر نسبيا : ليس هناك أحكام ، وانما هناك انطباعات.

ويصر نقّاد آخرون مثل فالهرى على أن هناك فصلا بين إنتاج عمل واستهلاكه . العمل نهاية نشاط الكاتب وبداية نشاط القارئ . وخارج هذين النظامين من النشاط فإن العمل

مجرد غاية ، يفقد كرامته كظاهرة فكرية وتعوزه القيمة . وبالنسبة لفاليرى : القارئ فقط يفقد حريته ، ويتمتع ببهجة الإحساس بأنه أسير داخل نظام رائع ، لأن من تأثيرات العمل أنه يخلق في المستهلك حالة من الحماسة تشبه حالة الحماسة الابتدائية التي كانت عند المنتج ، ودون شك يمكن أن يظهر خلاف في تفسيرات القصيدة نفسها ، ويتابع فالبرى قوله : « ولكن التنوع الممكن لتأثيرات العمل المشروعة ليس يشىء إلا تسجيل الفكر : وهذا التنوع يرتبط بتعدد الطرق التي تعرض للمؤلف خلال عملية إنتاجه ، وكل عمل فكرى يكون دائما كما لو كان مصحوبا يجو ما ، غير محدد ، ولكنه محسوس على نحر ما . ويؤكد فاليرى على عدم التواصل بين المؤلف والعمل والقارئ ، بين العاطفة والشكل ، بين الشعر والتاريخ ، وعلى قصيدة غير شخصية ، صانية ، ووحدة مطلقة من النغم والمعنى .

وعلى النقيض ، الذين سوف نراهم الآن يعلنون حق القارئ في تقييم الأصداء التي يوقظها العمل فيه ، وحريته في أن يتحرك بالإيحاءات غير المحددة التي تعرض له ، وتفسير مايسه منها ، والمنهج لتكوين رأى عن هذه الصورة يمكن أن يكون ؛ عقيديا أو انطباعيا ، أو تعديليا .

## ١ - المنهج المنهدى:

النقاد العقيديون هم أولئك الذين يحكمون طبقا لعقيدة ، أو لفكرة قائمة وثابتة وصلبة ومستبدة ، وهم يؤمنون ببعض مبادئ الجمال ، وفي لمحة واحدة يبرهنون على ما إذا كانت قد تحققت أم لا . ومن الواضح أنهم يقدّرون القيمة لا في العمل وإنما في بيئته الجمالية . وفي كل حالة ، ما يعجبهم هو انعكاس القيم المقدسة سلفا في عمل معين قبل أن يُكتب. وما هو جميل عندهم يوجد خارج النشاط الجمالي ، وإذا صرفنا النظر عن قيمة الجنة الخالدة ودخلنا في العمل سوف يندهش النقاد من الزبارة المجيدة ، ويبتهجون بالضيافة التي يقدمها لهم العمل . ومن السهل أن ينقدوا ، أن ينقدوا بابلونيرودا لأنه نيرودا ، وفي العمق ينقدونه لأنه لم يكن شاعرا آخر ، من ؟ . النقاد لا يعرفون ، ووراء هذه النقود يمضى العقيديون تاركين بصماتهم في كاتب عظيم ... لم يوجد ولا يمكن أن يوجد ، لأنه ليس إلا خلاصة ظلال أفكار بالكاد ويبدو أنهم يتخذون من أعمال الماضي نموذجا ، ولكنهم في الواقع يحلمون بعمل مستقبلي لن يكتب أبدا . وهم يلمحونه طائفًا في أحلامهم ، ويشعرون قليلًا بأنهم سادته ، ويفضلون العمل الذي أمامهم . وهم ، على نحو ما ، فنانون لا يستطيعون الخروج عن ذواتهم ( وهم فى هذا يشبهون الانطباعيين ) ، وبدل أن يحترموا أشكال التعبير المختلفة ، يحدث عندهم رد فعل ضد ما يقرأون ، ويستولون على عمل غيرهم ، ويريدون تعديله طبقا لمثالبتهم الذاتية عن الفن .

نقاد على هذا النحر كانوا موجودين دائما ، وحتى كانت عصور تاریخیة عریضة ، كالكلاسیة مثلا ، یزنون فیها قیم الأعمال طبقا لخضوعها للنماذج أو خروجها عليها ، وللتعاليم وقوانين النوع الأدبى ، وسلطان العصر الذهبي ، واليوم لا أحد يحب أن يسمح بأنه في رحدة مع صاحب سلطة . رمع ذلك فمن المعروف أن الثعلب يفقد شعره لا مهارتد ، والمرقف العقيدى ، مع أن العقائد تتغير ، هو في العمق نفسه ، ونتعرف إليه عندما يقرر الناقد دهس المؤلف ، وتصفية عمله ، كما لو كان في بيته نفسه ، وينصب من نفسه دليلا ، ويُعمل كهانته . ومن قبل كانوا يصوغون قوانين الأنواع ، والعصور الذهبية ، وإذا تبينوا أن كاتبا ما لم يوف بها أدانوه . والآن يصنع بعض العقيديين الشئ نفسه باسم عقائد آخرى : العبقرية القومية ، وروح العصر ، ومبادئ حركة سياسية ، أو نظرية كيف كان المرء أو كيف يكون ، وغيرها . وهكذا نرى النقاد يغضبون إذا سمعوا من يناديهم « عقيديون » ، وأنهم يضعون كاتبا ما في أحدى كفتى الميزان ، وفكرة في الكفة الأخرى . يرى الاشتراكى سارتر أن كاتبا ما لا يكن أن يكون عظيما مثل قلوبير إذا لم يتأثر شفقة أمام قمع « كرمونة » باريس (٣٣) ويرى الكاثوليكى دو بوس ، أنه شئ يدعر للأسف أن توماس هاردى لم يدرك الخلود الإلهى ، وأن مناهضة الحداثة عند أونامونو حالت بينه وبين أن يقدر روبين داريو ، وأن حداثة خوان وامون خمينيث حالت بينه وبين أن يقدر بابلر نيرودا (٣٤) ، وهم يحكمون على المفامرة باسم النظام ، والنقاد العقيديون لا يدركون أن عقائدهم هى اختيارات شخصية ، وإدراكات متحيزة ، ومشوهة ، وآراء احتمالية ، وفروض أكثر منها أحكاما .

# ٢ - المنهج الانطباعي :

يقول النقاد الانطباعيون: يوجد العمل الأدبى كتجربة قارئ نعيد تصوره في عقلنا، وهكذا: يحددون العمل الأدبى بهذا التطور العقلى، وبلا شك فإن أى شخص يلون العمل الذي

<sup>(</sup>٣٣) حكومة بلدية باريس وفي البدء كانت شرعية ، ثم خلفتها في عام ١٧٧٧ كوموتة ثورية ، كانت بداية ههد فطبع من الرعب الأسود ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٣٤) للمزيد هن هذه القضية ، انظر كتابنا : بابلر نبرودا ، شاعر الحب والنضال كتاب روز اليوسف ، القاهرة ١٩٧٥ .

بق أو في حربة ، طبقا لمزاجه ، وتربيته ، وحالة داخله ، وفضلا عن ذلك : عندما يقرأ شخص ما الصفحة نفسها مرتين يمكن أن يتغير تقديره ، وإذن يوجد من رواية دون كيخوته نسخ بعدد القراء ، وفي حياة القارئ الواحد توجد أكثر من رواية دون كيخوته ، بقدر عدد المرات التي قرأها . ويبدو للوهلة الأولى أن المنهج الانطباعي يتكون من أنه لا منهج له ولكن منهجا تعنى طريقة ، وكل امرئ يسلك طريقا هو منهجى فى الطريق الذى اختاره ، مهما بدا فوضيا لمن يرحلون عبر أراضِ أخرى . والآراء حول عمل مقروء تساوى ما يساويه الذين يؤمنون بها ، وهو ليس منهجا محايدا ، لأن الناقد الانطباعي يأخذ جانب أفكاره ، ويلعب بكامل حريته ، وأيضا ليسرا دائما مبتدئين أو عفريين ، رنى الأعوام الأخيرة عارسون الانطباعية أحيانا بعد مرحلة طويلة من الدراسة والتلمذة .

وقد عرّف أوسكار وابلد النقد بأنه « إبداع داخل إبداع أخر » ، والناقد يرى فى العمل الفنى ما ليس هو العمل ، ويُظهر ما لم يضعه الفنان فيها مطلقا ، والناقد بدل أن يفسر العمل موضوعيا ، أى بدل أن يعيد فى كلمات أخرى الرسالة التى تمليها عليه ، يتعمق فى ذاتيته نفسها ، ويبحث لحسابه

عن الجمال ، ويقدمه لنام الشكل الوحيد المتحضر للسيرة الذاتية . هذه التي لا تسجل الأحداث ، وإنا انطباعات حياته ي (٣٥) . وضرب أناتول فرانس بنفسه تعريفه : و الناقد الجيد هو الذي يحكي مغامرات فكره عبر الأعمال الخالدة » (٣٦) . ولكن الانطباعي لا يعطينا دائما ردود فعل فكرية : أحيانا يقدمها لنا فسيولوجيا فحسب . ويقول هوسمان <sup>(٣٧)</sup> ، في شئ من الفكاهة أيضا : إنه يتعرف إلى الشعر من خلال العلاقات الحسية التي ينتجها : علامة مصحوبة بقشعريرة ، وأخرى تتكون من الإحساس بغصّة في ألحنجرة ، وتبدأ الدموع تهراق من العيون ، وعلامة ثالثة تظهر فى قُم المعدة ي . وإلى هذا اللون من النقد ينتمى أولئك الذين يعتقدون أن عملا ما محترم طبقا للدموع أو القهقهة التي يحدثها فينا . ولكن هذه العلامات ، وتظهر أيضا أمام أعمال بغيضة ، لا تعنى جماليا أي شيء .

<sup>(</sup>۳۵) أوسكار وايلد ، النقد كنن ، في Intentions .

<sup>(</sup>٣٦) أتاتول قرانس ، الحياة الأدبية ، باريس ١٨٨٨ ، مقدمة السلسلة الأرلى

<sup>(</sup>٣٧) أ . إ . هوسمان ، اسم الشعر وطبيعته ، كمبردج ١٩٣٣ .

فيما يتصل بأتباع مذهب المتعة ، فإن وسيلة تقييم عمل ما عندهم هي المتعة التي يخلقها فينا : « أحب » أو « لا أحب » ، ومن هذه المشاعر الموجهة لا نحو الجمال وإنما نحو ما هو لذيد ، يخرج نقد ملئ بالمخاطر ، وأحد هذه المخاطر أن مذهب المتعة ، إذا لم يكن لديه تربية تاريخية ، يكن أن يمر جانبا أمام أعمال خالدة دون مبالاة . وشئ آخر : إن مذهب المتعة بدل أن يفهم عملا كما هو في ظرفه التاريخي يُجل مكانه ، خداعا لنفسه ، عملا آخر يبتدعه شماتة في ذاته .

أحيانا ، تكون ردود الفعل الانطباعية أقل جفاء وأشد تعقيدا ، وتلمح قيمة عمل يثير المشاعر والأوهام والذكاء وإرادة الناقد الذى سيبدأ فى الكلام عن نفسه ، ويحتضن الناقد الشاعر ويغنى معه . ويرجد هنا دون شك نقص فى الاعتدال ، فالناقد ، كما رأينا ، يبدأ فى متابعة العمل كما لو أنه لم ينته وكامل ، ويعتقد أن عملاً ما يوجد فى القارئ ، ومن ثم ينمو عندما يغتنم هذا القارئ ، بلاغيا ، نصا لغيره لكى يعبر عن نفسه . وبهذا الموقف حيث لا يستسلم الذهول أمام الجمال وإنما يود أن يواصل صناعة الأدب ، وقد تعرد أثورين - مثلا - أن يكتب صفحات ملهمة ، ولكنها ليست

فَطنة . ومن المفيد بلا شك أن نسمع ما لدى شخصيات ذكية ومثقفة أدبيا وما تود أن تقوله عن كتاب ، إنها مدرّنة عن رحلة في الذهاب والإياب من الحياة إلى الأدب ، ومن الأدب إلى الحياة . وفي هذه الحالة فإن نصوص كاتب ما تكون تعلة لكى يكتب كاتب آخر (٣٨) . وهذا هو كل شي .

نحن نفكر فيما طرحه الانطباعي جانبا ، وثمة شاعر حاول بكل عزمه أن يعبر عن نفسه ، ومحاولته فعالة على نحر ما ، وها هي أمام أعيننا في شكل قصيدة . قصيدة : يعنى الاتجاه إلى بناء لغوى ذى قيمة جماليا ، نقرأها بحب ، ونتذوقها ، ونعجب بها ، ونتعمق في تلذذنا ، وتفرد القصيدة معناها في شعورنا ، ولكن إذا توقفنا هنا ، وهو ما يصنعه الانطباعي ، نلغى الصلة الموضوعية بين إعجابنا والقصيدة التي أثارته فينا . ونحن غارقين في التفكير نلمح حياتنا العاطفية ، ولكن من خلال مشاعرنا لا نلمح بناء العمل .

أما أن العواطف كانت فى جانب مستثارة بالقصيدة فليس ثمة شك ، ولكن أى صلة هذه ؟ . نحن كالانطباعى أيضا ، نسر بتأثير القراءة دون أن نسأل عن السبب الذى فى القصيدة

<sup>(</sup>٣٨) أندريه جيد ، سمى بشرف إحدى سلاسله النقدية : حجج .

وإذا أعطينا ردود فعلنا استقلالا ذاتيا ، أى أنه ليس مهما أى بناء أحدثها ، وإذا كان ردنا ، فى نوع من الحوار غير المعقول ، ليس له صلة بما تقوله القصيدة ، نبقى فى الخارج ، فى حدائق ما هو نفسى ، وليس فى قصر القيم .

يقول الانطباعى : « عن الذوق لا يوجد شئ مكتوب » ، وما يظند إنكار لسلطان القيم هو الواقع الموضوعى لسلسلة من الكلمات لم يكتبها القارئ . والانطباعيون أنفسهم ليسوا من دعاة المساواة ، ويقولون : شىء أن يقرأ خورخى جيين أعمال بيكر ، وشئ آخر أن تقرأه خادم ، ولكن التصنيف السياسى للتصويت العام بين القراء والسذج لا يكفى ، وإغا نحتاج أيضا إلى تصنيف الأفكار أخلاقيا ، والشعر يمكن أن ينجب عواطف كثيرة ، ولكن العواطف كلها لا تصنع العدل مع القصيدة .

# ٣ - المنهج التعديلي :

هناك نقاد يفضلون مراجعة القيم الأدبية: يعنى إنارتها فى ضوء الحاضر. لأن العمل ما إن يُنتج حتى ينتمى إلى من يقرأه، ومشروع أن يحمله إلى حياته نفسها، وأن يراوده الشك من خيط إلى خيط، والخطأ فى تطبيق آراء اليوم على

أعمال الأمس لا يفزعهم . ويعتقد هؤلاء النقاد أن الأعمال الأدبية في طموحها لأن تكون خالدة عليها أن تقاوم البرهنة على أن ذوق كل عصر يخضع له . ولا يكفى أن نحرس غاية الروائي من الحسد ، ولا أن نعرف ما إذا كان أسعد من معاصريه أم لا : الآن يجب أن نعيد النظر فيما إذا كان لايزال مسعدا لنا .

الرحلة إلى الماضى جميلة ، لكى نقرم هناك ما كان يعنيه عمل ما فى لحظته التاريخية ، ما دمنا نواصل العودة دائما إلى قرننا العشرين ، ونتحمل مسئولية الحكم كأناس من اليوم إذ لا نجنى شيئا من إصرارنا على ترك أن نكون كما نحن . فنحن أبناء هذا العصر ، وبهذه الصفة سوف نشارك فى أدب كل العصور ، وذلك لا يعنى أننا ننتقص من أعمال الماضى ، فقط نقول ما يعنى بالنسبة لنا أساسا . وفضلا عن ذلك من الممكن أن نتفق مع الحكم الذى أعطى له من قبل ، وحتى من الممكن إذا راجعنا هذه الآراء أن ننصف حُكماً الأعمال التى لم ينصفها معاصروها . وإذا كانت إعادة النظر على النقيض ، ليست فى صالح العمل ، لابد أن تكون لدينا الجرأة فى أن نكون وقحين .

وبعد ذلك ، فإن الأدب يطالب بالعالمية ومن ثم يجب أن يكون جديرا بالمعارك المتجددة من أجل تغيير الذوق ، ليست نسبية الذين يسندون العمل إلى ظروفه المباشرة ، ولا استبدادية الذين يأخذونه تعبيرا عن طبيعة إنسانية لا تتغير ، وإنما هو إمكانية تملك في كل جيل أن تطل على الأدب ، وأن تقول لنا بصدق ما الذي تراه هناك.

النقاد التعديليون إذن يسألون كل عمل ، وكل مؤلف ، وقد عرف كيف يرد على أهل عصره : هل عرفوا أيضا كيف يردون على عصرنا . وبعامة تظهر هذه التعديلات من الصراع بين الأجيال ، وتناقش في حقل الجدل ، وترتفع بنا وتنخفض ، وهكذا يضطر المؤرخ أن يفتح عينيه ، وأن يقبل أن الأدب ليس مادة مقدسة ، وإنما مرجة حية من القيم موضع جدال . وحتى إليوت التقليدي وإلمحافظ يقول : « من حين لآخر ، لنقل كل مئة عام بالتقريب ، من المرغوب فيه أن يظهر ناقد ما ليراجع ماضى أدبنا ، وليضع الشعر والشعراء في نظام جديد » (٣٩).

<sup>(</sup>٣٩) ت . س . إليوت ، استخدام الشعر واستخدام النقد ، ١٩٣٣ .

وقد حاول أن يصنع هذا إيقور وينترز فلم يخش أن يجرح إحساس شخصيات الماضي في الولايات المتحدة ، مثل شخصیات : میلفیل ، ربو ، وهنری جیمس ، لکی ینسح المجال أمام شخصيات أخرى يقدرها أكثر ، وكان وينترز أشد مثابرة في مراجعة الكتاب الذين من عمره أو أكثر شبابا ، وذلك لأن هذا الدافع الخالص المحترم عار من التاريخ ومن فقد اللغة ، ويقوم بدور أفضل في نقد المعاصرين ، والنقاد هنا ليسوا تعديليين فحسب ، وإنما مكتشفون أيضا ، ويخاطرون فى أشد الأعمال صعوبة : الحكم على الجديد . ويشكون في الذين يقولون إنهم يقدرون سور خوان إنيس ، ولكنهم لا يجرؤون على إطراء أول قصيدة لشاعرة مجهولة ، ومن الواضح أنه ينقصهم المنظور الذي يعطى المسافة فحسب ، وعلى النقيض ، فإن معرفتهم الكلية بالعالم زائدة ، حيث يظهر الكتاب الجدد ، أنهم رفاق سفر ، معاصرون بقوة . وبفضلهم جميعا فإن الخبراء العاديين في التضمين ، يصطادون سراعا أدنى الرغبات ، صيادون في الفجر ، يخطئون (٤٠) ،

<sup>(</sup>٤٠) هنري بيير ، الكتاب ونقدهم . دراسة في إسامة الفهم ، نيويورك ١٩٤٩ رهر تجميع للأخطاء التي ارتكبها النقاد في كل العصور عند دراسة معاصريهم .

ولكن عندما يصيبون يثرون الأطر الأدبية ، ولا ينتظرون حكم الآخرين . وهم يتقدمون الجميع ، ويقدمون رأيهم الذاتى ، ويقفون على باب التاريخ ، ويندهشون فى هذه اللحظة لأن الجدد تجاوزوا العتبة ، وأكثر من ذلك : المكتشفون هم الذين ساعدوا الجدد على الدخول فى تاريخ الأدب ، وهم نقاد اللطف والحدس ، وهو نقد محترم أساسا .

كله جيد جدا: ولكن الناقد لا ينسى أنه ناقد وليس شاعرا. شاعر سريالى يستخدم حقد إذا كتب دون أن يقرأ جرثيلاسو ولكن النقد الذى يقرأ السريالية وليس جراثيلاسو سوف يثير عاصفة من السخرية، إنه يجب أن يعرف الخريطة حتى لو لم يرحل. والذكاء دون إطار من الوضوح ليس ذكاء، وعندما يسترخى نقد المعاصرين ينتهى باكتشاف عبقرى كل شهر، وأحبانا عدد منهم كل شهر، لأنه خشية الضياع يراهن على كل أرقام عجلة الحظ.

لنتصور النقد كما لو كان « بورصة » قيم ، حيث أسهم الشعراء ترتفع وتنخفض تبعا لمحاضرة بعض من النقاد التعديليين تحلقوا في منتدى ، وقد ألقى بورخس الشاب بأسهم لوجوئيس في السوق ، كشئ قليل القيمة ، وبعد عام

عاد فاشتراها غالبة ! . قصائد تليلة تعطينا شاعرا حقيقيا ، وتقدم لنا اثنين أو ثلاثة شعراء حقيقيين فحسب في كل جيل . والنقد الذي يختار معاصرين ويتجد إلى معاصرين يجب أن يعالج عينيه مستشيرا من حين لآخر منتخبات القرن الأخير ، فهى مليئة بأسماء نسيت اليوم ، وخالبة من أسماء تسد الأفق على أيامنا ، ومع كل هذا يؤدى الناقد التعديلي واجبه ، نوعا من الوظيفة التنبؤية . ويعرف مثل الكاتب متطلبات عصره ، وكالكاتب أيضا يتقدم المجتمع ببضع خطرات ، ولهذا يستطيع أن يتنبأ بأشكال الكاتب المستقبلية ، ولما يزل في صمت ، بدأ يبدع سرا ، وبهذا المعنى فإن الناقد أول شاهد على الكتّاب يبدع سرا ، وبهذا المعنى فإن الناقد أول شاهد على الكتّاب كيف يشعرون بمتطلبات عصرهم ، ويترجمونها في هذا النشاط كيف يشعرون بمتطلبات عصرهم ، ويترجمونها في هذا النشاط الخاص الذي ندعوه أدبا .

## • انتقال :

من المناهج التي تفسر النشاط الخلاق مضينا خلال انتقال ناعم إلى المناهج التي تحلل العمل المبدع لكى نهضى في الحال من هذه ، عبر انتقال ناعم أيضا ، إلى مناهج بعض النقاد الذين يحاولون إعادة خلق العمل الذي يقرأونه في داخلهم . والآن عبر انتقال ليس أقل نعومة كالذي سبق ، نغلق الدائرة ،

ونرى كيف أن النقاد ، عقيديين وانطباعيين وتعديليين ، مهما يكونوا ، لا يقفون عند حدود رد الفعل عفرياً أمام عمل معين ، وإغا يلقون نظرة على تكوينه ، أو إن شئت على النشاط الخلاق على نحو ما يفسره التاريخ والمجتمع وعلم النفس . وبهذا نعود إلى النقطة التي كنا قد بدأنا منها .

فى المقام الأول ، يعرف القارئ ، أن ردود فعله تخرج عفوية من عمق نفسى واجتماعى وتاريخى . هل هذا منهج انطباعى ؟ . وهذا الانطباع يظهر ، نعم ، طابع من يكون عنده رد فعل أمام نص ، ولكنه يتآلف أيضا مع مزاج الذى كتب هذا النص ، ويربط الناقد ، فضولا منه ، بين سيرته الذاتية قارئا وسيرة المؤلف كاتبا ، وعن هذا الطريق يصل إلى فهم تطور إبداع العمل نفسيا . أهو منهج عقيدى ؟ . وهذا الموقف العقيدى يستخدم قواعد وافق عليها مجتمع معين ، ولكى يبرر الناقد قواعده تعود أن يُعمل اجتماعية اللوق . هل هو منهج تعديلى ؟ . وتعديل القيم هذا يصدر عن إحساس يدرك حدة التغيرات من جيل إلى آخر ، وتعود الناقد أن يبنى أحكامه على جدلية تاريخية .

ثلاثة شراهد للبرهنة على ما قلت:

يقول الانطباعي جول ليميتر: « من الأوفق أن نقترب بفكر لطيف من معاصرينا ، أولئك الذين ليسوا فوق النقد ، ويجب قبل أي شئ أن نحلل الانطباع الذي تلقيناه من الكتاب ، ثم الانطباع الذي تلقاه الكاتب من الأشياء ، ويهذه الطريقة يتحد المرء ذاتيا مع الكاتب الذي يحترمه ، ويصل إلى أن يغفر له أخطاء » . ( كتاب « المعاصرون » ) .

وية ترح العقيدى بيبر لاسير التشهير بأخطاء روسو وتابعيه فى « أطلال الفرد » و « الإخلال بنظام الطبيعة الإنسانية المتحضرة » ، ولكن تشهيراته تفترض دراسة مسبقة للمجتمع والسياسة من وجهة نظر القومية الفرنسية .

وتخصص التعديلى بول سوداى فى نقد المعاصرين : «يجب على الناقد أن يعدل آراء الجمهور عارفا أن الخلف سوف يعدل آراء » . ويضيف : ولكن هذه الوظيفة تتطلب معرفة بكل التاريخ ، « الأدب ضمير الإنسانية ، والنقد ضمير الأدب » .

باختصار: بما أن القراء الذين يتحدثون عن أنفسهم أيضا يركزون على النشاط الخلأق لكاتب في مجتمعه، في قامة التاريخ على نحر ما، نعود هكذا إلى نقطة الانطلاق. وهذا verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التدريب على العودة ، « عودة خالدة متواضعة ولكنها ليست بأقل تعقيدا » ، يفيد ، حتى لا نأخذ ، في جدية خالصة ، تصنيف المناهج النقدية التي انتهينا من عرضها في تناسق زائد ، لكي تكون حقيقية : ثلاث ، ثلاث ، ثلاث ا

# • الفصل الخامس

# النقد متكاملأ

## • نقد النقد :

على امتداد هذا المرجز لم نتعب من تكرار أن كل تصنيف غير كاف ، وأنه لا يرجد في الحقيقة ناقد يحمل نفسه على طراز واحد فقط ، أو منهج واحد فحسب ، وكل الفروع تتبادل نتائجها فيما بينها عندما يكون دارس الأدب ناقدا جيدا ، وكل الطرز تختلط عندما يحكم عليها الناقد الجيد ، وقلنا أيضا إنه ليس هناك طراز من النقد أعلى من الآخر . والقرل بأن هذا النقد خارجي وذلك داخلي مجرد مجاز ، وأهم من هذا يجب التحدث عن نقاد سطحيين وآخرين عميقين . وعكن أن يكون النقد سطحيا في ممارسة ما يدعى بالنقد الداخلي : في تحليل استعارة مثلا ، وعلى النقيض بمكن أن يكون عميقا في عارسة ما يسمى بالنقد الخارجي: في تحليل المجال الاجتماعي الذي منه التقط استعارته مثلا . والناقد المتعمق لا مكننا من أن نصنَّفه بسهولة ، لسبب بسيط هو أنه لكي يتعمق في عمل ما ، عليه أن يستغل كل الغروع ، ويبارز كل المناهج التي تحاصره ، وما أكثر الذين عملوا في الأدب ، يحفرون ؟ أنفاقا ، ويسمعون الأصوات ، ويسمعون الأصوات ، ويسمعون الأصوات ، وينتهون أحيانا بهدم الجدار الأخير ، ثم يتآخون ويختلطون .

وتحدثنا حتى الآن ، نظرا لطبيعة كتابنا ، عن نقد نوعى ، ولكن النقد لا يوجد ، من يوجد هم النقاد ، فالنقد شئ يصنعه النقاد ، والنقاد مخلوقات من لحم وعظم ، يتحركون على مسرح وطنهم وعصرهم ، ولكنهم يتميزون بالذكاء البالغ والخيال والفضول ، ويعرفون كيف يتعاملون مع خصوصيات كل عمل أدبى . والنقاد الذين تحدثنا عنهم بوضوح مخلوقات تجريدية ، أطرزة وليسوا أفرادا ، اخترعناهم لإرضاء بعض الصطلحات ، لون من الأشباح ، أو البلاهة ، نرفعه ليعطينا متعة الهدم بعد بعض الضربات . أو على العكس : غاذج مثالية سائدة ، تقود إرادتنا إلى ما يجب أن يكون ، أكثر مما تقودها إلى ما هو كائن ، ولكننا الآن نريد أن غر بمصنع ناقد معاصر كبير ، لنرى كيف ينظم عمله في البدايات ، مدمجا كل المعرفة الأدبية ، وليكن : بنديتوكروتشه .

## • مثل نقدی : بندیترکروتشه :

لا یمکن لحیاة متوترة مثل حیاة کروتشه وقفها علی بناء نظام فلسفی ، وموسوعیة تاریخیة ، ونقد آداب عدیدة ، وعلى الحرار وإعادة تنظيم الفكر نفسه ، في مثابرة متراصلة أن تخضع لتصنيف . وكروتشه ليس كروتشيا ، وإنما هر كروتشه فحسب . وقد تعرد الكروتشيون أن يفصلوا ، من جانب ، فهم القصيدة كما يحدث في لغة معينة ، لعمل محدد يجب أن نحلله في بحث مستقل ، عن التركيب التاريخي الذي يفسر القصيدة كتعبير عن المجتمع من جانب آخر ، ولكن كروتشه يقظ لوحدة عناصر العمل الفني العديدة ، مظهرا صلاتها ، ومثبتا أنه في كل لحظة مبدعة يستحضر كل التاريخ ، وأن استخدام مستوى واحد فقط يتطلب الوعي بقراعد كل المستويات النقدية .

ويعتقد الكروتشيون أن سؤال كروتشه: هل هذه القصيدة شعر أم ليست شعرا ؟ يضطرهم إلى استخدام مصفاة يمكن أن تضيع الوقت في تقسيم اللحظات الشعرية والأخرى غير الشعرية ولكن كروتشه الذي يحاور من جانب واحد ، صنع هذا في كتابه « شعر دانتي » ، وحدر أولئك الذين سوف يسيئون تفسيره : إن « الفن يطلب الفرد كله ... ولا يمكن أن غلك دانتي بدون كل عقائده ، وسياسته ، وانفعالاته » . (عن هلك دانتي بدون كل عقائده ، وسياسته ، وانفعالاته » . (عن كروتشه في الحقيقة يعلم بالمثل .

فلنبحث إذن في بناء النظرية وفي تطبيقات النقد ، التي حملت كروتشه على كتابة بحثه المرجز وتركيبه التاريخي ، ولن نشير إلى أي عمل بخاصة ، هيا نتخيل كروتشه في موقف نقدى ، وعند تخيله دارسا نضع حالة دانتي ، ولا نشير إلى كتابه « شعر دانتي » ، ويعود تأليفه إلى عام ١٩٢١ ، وطبقا لما قلناه من قريب ، كان من جانب واحد فحسب ، وجدليًا ، وإغا إلى كتاب آخر ، ورعا كان عن دانتي .

ما يهمنا هو منهج كروتشه النقدى ، والذي يعتمد على الفلسفة المثالية لعلم الجمال كما يراه ، أو البرهنة على أن كل حدس تعبير ، ومن ثم فإن كل حدس فنى هو ظاهرة عقلية ، فالعمل مثل العقل لا يتجزأ ، وشكل ومحتوى ليسا قسمين وإنما هما مصطلحين يجب أن نستخدم الواحد منهما فى وظيفة الآخر . فالفن هو : محتوى مع شكل أو شكل مع محتوى ، وهكذا نشخص العاطفة ، ونجعل الشخصية تحس ، والعمل مثل العقل لا يصنف : لأنه واحد لا يتسع لمستويات منطقية أو تاريخية . نعم ، والحكم على عمل بأنه شعر أو لا شعر مسئولية الناقد ، وأى اعتبار آخر يخرج عن الفن نفسه ، وهى مثالية أساسية ، تستبعد البلاغة والتقنية والأنواع والوسائل مثالية أساسية ، تستبعد البلاغة والتقنية والأنواع والوسائل المادية للفنون المختلفة ، وعلم الاجتماع ، والسيرة الذاتية ،

وغيرها . والمهم ، فيما يتصل بكروتشه ، هو تحديد الحدس - التعبير في مؤلف بعينه ، متحد في عمل واحد .

العبقرية تنتج أدبها ، والذرق نشاطنا لنسخها ، وإذا استطعنا أن نقوم به فلأن « العبقرية » و « الذوق » متشابهان في الجوهر . ومن الواضح أن كروتشه لا يشبه دانتي ، ولكن عندما يقرأه يرتفع إلى مستواه ، ويتعملق معد ، ويشاركه عالمية فكره ، ويهتز معه ، ويشبهه . وهذا التأمل الممتع للكوميديا الإلهية يغترض إحساسا جماليا ، إحساسا يعيد إبداع ما هو مُبدّع ، ويتمثل لا كفاح العبقرية المنتصر في تعبيرها عن نفسها فحسب ، وهو أساس الاستمتاع بالجمال ، وإنما أيضا كفاحه الضائع من أجل قصور الفكر ذاتيا ، وهو سبب القبح ، ومع استرجاع هذا التصور بالإحساس والتذوق يبدأ التأويل عمله . ومع كل هذه الوسائل الفكرية ، ومع كل فروع العلم التي في إمكاناتنا ، التاريخ وعلم الاجتماع ، وفقه اللغة ، وعلم النفس ، سوف نسترجع الكوميديا الإلهية من الماضي ، وننظفها ، ونلمُّعها حتى تبرق في إحساسنا كما كانت تلمع في إحساس دانتي ، الذوق والرسائل دون أن تكون إحداهما سابقة على الأخرى .

الآن فحسب ، فإن كروتشه مستعد لإصدار الحكم النقدى ، وهو الاعتراف الفكري بالطابع الفني لعمل موجود تاريخيا . ويشمل الحكم كل تطور الإبداع الأدبى ، قلا نشاط من جانب الكاتب ولا العمل المبدّع ، ولا استقبال في القارئ ، وإنما هناك وحدة ، وأمامها يقول لنا الناقد ما إذا كانت شعراً أم لا ، في مستوى الجمال أم لا ، ومن قبل أدرك الذوق بديهة القبمة الأدبية في حياة مشاعرنا ، في حساسية عارمة ، وكان الذوق كافيا . ولكن الجكم الآن ليس حدسا ، وإنما شكل منطقى ، ليحدث في دائرة التفكير هذه التعديلات الشديدة الحساسية . لقد ارتفع الناقد إذن إلى بيئة فكرية أخرى ، أي الحقيقة ، وهي جديرة بالتقدير مثل بيئة الذوق ، أي الجمال ، وسيكون عمل الناقد مساواة خاصية الحدس الشعرى للعمل مع مستوى الجمال العام . وإعطاء العلم « خبرا » تجريديا . والذوق -كإعادة تصور العمل - شيء نعيشه داخليا بودً ، ومن ثم لا يمكن أن يخطئ ، أما الحكم فنعم ، يمكن أن يخطئ ؛ لأنه فكر عليه أن يخضع لرأى الحقيقة المنطقية ، وغاية هذا الشكل الذي ندعوه حكما ( أي الكوميديا الإلهية ) نسبية تاريخيا ، ولكن المستوى الذي كُرَّستُ له هذه الفاية ( أي الجمال ) هو مطلق في جوهره ، ومن هنا تجئ مستولية الناقد . هو يريد

الإلهية : ماذا يصنع ؟ الخصائص التي تنسب إجمالا إلى عمل : السمر ، المأسوية ، ملهاة ، غنائية ملحمية ، دراما ، شعر شعبي ، شعر مثقف ، أو كلاسي ، رومانسي ، إلى آخره . كلها لا تفيد لأنها ليست شيئا أكثر من تجريبية تصنيف سطحيات دون أن تسمى مستوى الجمال الحقيقي . والصعوبة فى أن هذا المستوى رحدة لا يقبل التقسيم ومشترك بين كل الشعراء . ما أكثر ما يصنعون للسيطرة عليه ، فيصير ترادفا رتيبا ، مثل : صدق ، تناسق ، توتر غنائي ، رقة ، أصالة ، نظرة عميقة ، وهكذا بلا نهاية . والناقد لكي عبر عملا يجب أن يعير انتباهه للحركة المتعرجة في كامل غنائيتها ، ويجب أن يعير اهتمامه إلى هذا السقوط الذي يهبط فيه الشعر إلى مجرد أدب ، وفي هذا الأدب ، وهو جميل ولكنه ليس شاعريا . يجب أن نعير اهتمامنا إلى محنواه الشعوري ، والفكري ، والاختياري ، على نحو ما استعرضه مناجاة ، وإلى الكلام المبتذل ، والخطابي ، واللعبة المسلية .

لتمييز الكرميديا الإلهية بدأ كروتشة فى تحديد محتواها ، وشعورها ، وتقاسيمها ، ودافعها المنجب ، كيف ٢ يجب أن لجد فى هذا المحتوى القالب الإنسانى الذى يناسبه ، وإلى هذا المحتوى يجب أن نضم شكل الحياة ، وقدر الرجولة ، وطراز

المماسة الأشد قربا إليه والأكثر ملاحمة له ، لأن الناقد يعرف قلب الغير ، ويتأمل تنوع الناس ، ويقص من نسيج فلسفته نفسها مستوى إنسانيا لكى يفصل على مقاسه العمل الذى بصدد قمييزه . ويفهم دانتى فى مزاجه الشعرى الرفيع ، وفى كفاءة فكره ، وحميًا انفعاله الخلقى والدينى ، وفى طلبه أن يحكم المجتمع ، وقدر كل الآخرين ، وخطته الطموح لتحويل كل حياته إلى شعر ، وعند الحكم على رائعته « الكوميديا الإلهية » ، أو إن شئت عند إدخالها فى مستوى جمالى ، يمضى كروتشه ملاحظا كيف أصبحت حماسة دانتى شعرا ، ولكن ما بتصل بالمفاهيم ( العلم والفلسفة ) وما هو عملى ( الخطابة والهجاء ) ، يبقى على الهامش ، كما لو أنها ليست شعرا ، والبناء وحدة فى طاقته الجدلية الداخلية ، ولكن توتر قصيدة والنتى الغنائية شئ ، وشئ آخر هندسة القصيدة شكلا .

كما نرى ، ومع أى دقة ، وأى تعمق ، يجب أن يثبت الناقد ( أو ينفى ) جمال عمل ما . أى سرور يحس به الناقد عندما يصل فى النهاية إلى تحديد الفقرة الأساسية فى عمل ما فى صيغة مناسبة ! . صيغة تكشف عن شمول قثيلها للكوميديا الإلهية فى أفضل مستوى تستحقه . ولكن . آى ! هذه الصيغة منطقية والشعر ليس كذلك . وإذن يوجد بين

الكوميديا وبين الحكم عليها هوة ، وحدس خالص في الشعر مفهرم في النقد . والناقد يود أن يس الشعر ، وهو ما له قيمة لجماله ، ولكن مهما واصل بحثه كي يجد التصنيف الذي يحيط بد في عدالة أكثر سيظل الشعر غير قابل للتصنيف. ويناقش الناقد نقادا آخرين ، لنر من يقترب أكثر ، ومن يقترب أقل ، من الشعر القرور الذي لا يُمسك ، ومع الشعر نفسه لا يناقش ، لأنه يعرف أن صيفته ليست سواء عند التفكير الحي في الشعر ، وسوف يحاول أن يميز العمل باحترام أكبر ، وعند تمييز العمل ، أي عندما نضع للمبتدأ خبرا ، وعندما ترصّعه في مستوى عالى ، فإن الناقد لا يقدم لنا أشكال جماله ، لأن الجمال شئ لا ينقسم ، ولا يقدم لنا أيضا أوصافا خارجية ، مجرد ظواهر نحوية وبلاغية وغيرها ، وإنما قمة داخل العمل نفسه ، الحياة الشخصية والتاريخية التي جعلها الشاعر شفَّافة هناك بطريقة بالغة القيمة جماليا ، وكل ما يبقى خارج مثالية العمل ، مهما كان قوى الارتباط بالنسبة له ، أو للشاعر ، أو عصره ، من وجهات نظر بعيدة عن علم الجمال ليس قضية الناقد . وما يحكم عليه الناقد هو تكوين العمل الشعرى وهيئته . وبعد هذا الجهد الصعب للوصول إلى صياغة حكم ، والبهجة التي غمرت الناقد للواجب الذي أكمله ، فإنه

لم يستمتع بجمال الغمل الذكى فحسب ، وإما استمتع أيضا عمرفة كيف أن العمل يجئ فى مستوى الجمال . وهنا يمكنه أن يصمت ، وأن يحتفظ لنفسه بهذا الخير المزدوج : الجمال والحق . ولكنه الآن يشعر بضرورة ذات طبيعة عملية : أن يوصل إلى الآخرين ما وقع عليه ، وأن يبدأ عمله فى عرض تعليمى ، وإحالات وشروح مطولة ، وبكل استراتيجية البيان يمضى عابرا الطرق التى توافقه فى كل حالة أكثر ، وفى نظام العرض ليس مطلوبا منه أن يتبع النظام الذى سلكه فى طريقه إلى اكتشاف القيمة .

# • الإرسال:

هذه هى المبادئ التى عرفنا من خلالها نشاط كروتشه النقدى ، نعيد : نستطيع أن نختار ناقدا عظيما آخر معاصرا ، وعلى أية حال علينا أن ننتهى إلى نفسى الملاحظات ، وعندما نصف العمل النقدى لأى إنسان مهما يكن ، ليس لدينا من وسيلة إلا أن نفصل مع « قبل » و « بعد » سلسلة من العمليات لا تتم فى الواقع بهذا النظام ، عمليات فى ذبذبة مستمرة ، من المعلومة الواحدة إلى المجموع ، ومن المجموع إلى الواحد ، ومعايشة لا تتعاقب فى خطط متوالية ، ويغوص

بعضها فى بعض دائما ، لا فى غو تدريجى وإغا غى عمليات تولد من الذكاء ، ومن حاسة الشم ، لكى نجد أثرا ، أو عمليات نشأت فى ألف ركن من الروح ، فى ذكرى ، أو حكاية ، أو هاجس ، أو ميل ، أو معرفة سابقة ، أو ملاحظة طارئة ، وتظهر للناقد بوضوح فى دفقة تركيبية واحدة فحسب ، وهكذا يكون من السهل عليه أن يباهى بما عثر عليه ، وسوف تعلمنا التقنيات لكى نقلدها .

ليس النقد الأدبى ، كما رأينا ، مجرد رأى فحسب ، إلا إذا أردنا أن نسمى الآراء الذاتية أيضا أحكاماً فلسفية ، وعلى الناقد لكى يسك بقيمة ما أن يتابعه في غابة طنانة ، فيتدخل في كل جملة مقروءة ، ثم قليلا قليلا ، بكل إمكاناته ، وبكل معارفه ، يحدس ، ويدرك ، ويتلطف ، ويقارن ، ويتذكر ، ويعرف ، ويتذوق ، ويفكر ، ويحلل ، وتركيب كل هذا التطور من الالتقاط يحمله إلى الحكم . ومهما كانت روايتنا عن هذه العملية النقدية تفصيلية لا نستطيع أن نظهرها أبدا .

والواقع أن عمليات الناقد من الصعب تثبيتها ، أو عدّها ، أو قياسها ، أو تصنيفها ، ولكن هذا لا يعنى أنها غائمة ،

وواقع أن أحكام الناقد هذه لا تفرض نفسها حقائق عامة لايعنى أنها وقائع تجارب جمالية تافهة وقيم خادعة . وواقع أن علم الناقد محدود لا يعنى أن مجاله محدود كذلك ، ومايصنعه الناقد ، على الأقل ، ليس أكثر ضبابية ولا نسبية ولا محدودية عما يصنعه الفيلسوف والعالم . ومعرفة العمل الأدبى ، كأى معرفة ، قصيرة المدى ، والناقد مثل الفيلسوف ومثل العالم ، يسطر على الأشياء التي تهمه بقصد أن يتعلمها نى حركة سريعة وقوية ، تشارك فيها كل القوى الشخصية . حركة بمعنى ، ولكنها لا تمضى بعيدا جدا ، وتكاد تكون وثبة ، وثبة من المرقف الذي كُتب على الناقد أن يعيشه ، حتى العمل الأدبى الذي عشقه ، في عناق قوى وحميم ، ومن بين كل قوى الناقد الشخصية فإن الذكاء أشدها ثرثرة ، وعندما يتكلم يريد أن يجعلنا نعتقد أن هذه الوثبة كانت رحلة طويلة قبضة يد مبسوطة ، راحة وأصابع ، ومروحة مفتوحة ، وشريط قياس محدود ، لفيفة متسولة ، أو انفتاح كورديون ، تلك هي الرثبة التي رواها الناقد كرحلة ، يريد مثل الفيلسوف ، ومثل العلمي ، أن ينال شرف أن يعرض أحداث الطريق منطقيا ، ولكن إذا قاطعنا روايته ، وسألناه : « إلى أين تريد أن تذهب لتتوقف ؟ » و « ما الشئ الذي تريد أن تظهره لنا ؟ » .

عليه أن يعترف أن هذا الطريق الطويل الذي قطعه عنطقه هو تلك الوثبة نفسها التي قام بها لكي يستولى على سر عمل أدبى .

إن كفاءتنا فى الفهم ليست بلا حدود ، مبسوطة وعالمية ، إنها دافع بيولوجى ينفعنا مؤقتا ، والذين يسيئون فهم النقد ، كالذين يسيئون فهم الفلسفة ، والذين يسيئون فهم العلم ، يعتمدون على أن المنطق لا يكتفى بفهم الذى أمامه ، وإنما يريد أن عد تعليله ، وهكذا يتجاوز الحدود ويقع فى الهاوية .

لقد التقط الناقد سر قصيدة خاصة ، ولكنه الآن يريد أن يقدم لنا سر الشعر ، وضاع في علم الجمال ، إنه مثل الفيلسوف عندما يتقوى ، ويعزل مفهرمه الشخصي عن العالم ، ويعطينا نظاما لا يمكن الدفاع عنه بقوة ، أو مثل العالم عندما يترك وراءه وقائعه ، ويلقى بنفسه في هاوية تفسيرات ميتافيزيقية . لا نتهم النقاد إذن بالعيوب الشائعة بين كل الطموحات الفكرية ، والناقد يحكم على القيمة الجمالية في بنائها اللغوى الواقعي والدقيق في عمل ما . والبحث النقدى في عمل أو مؤلف ليس تأمّلا عاما في صيغ جمالية تجريدية وإنما في وظيفة ، وحينما نقرأ فإننا نعيش تجربة القيم التي

تجسست فى الصفحة ، وأما تقنين القيم بعيدا عن هذه التجربة فلا . ومن تجربة إلى تجربة ، يمضى الناقد مُحْكما إحساسه ، وتقافته ، ووضوحه فى المقارنة والتمييز ، ونظرته إلى القيم ، وكفاءته فى صوغ الأحكام والتدليل عليها ، وهكذا يتمثل تجارب مُمنهجة ، منهج تجريبى مسلم به دون براهين . ولا يعرف ما هى القيم التجريدية ، ولكنه بالتجربة يتعرف إليها فى ذلك العمل ، فى تلك الفقرة من العمل ، لأن القيم ليست وهما هوائيا ، فهى تفرض علينا نفسها متمكنة وقياسية ، والناقد المجرب يندفع نحوها كما نندفع نحو الأهداف الواقعية ، خائفين من الخطأ فى الوثوب الذى نحتضنها فيه بحب .

## BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

### I. DISCIPLINAS QUE ESTUDIAN LA LITERATURA

### A. El estadio utilitario

Alfonso Reyes, «La función ancilar» (en El Deslinde, México, 1944).

Emery Neff, The poetry of History, New York, 1947 (La contribución de la literatura y de la erudición literaria a la historiografía, desde Voltaire).

### B. El estudio filosófico

Gran parte de las teorías de la literatura se encuentra desparramada por obras de filosofía del lenguaje, de la estética, etcétera. Pero hay libros específicos.

René Wellek-Austin Warren, Theory of Literature, New York. 1942.

Thomas Clark Pollock, The nature of Literature, Princeton, 1942.

Wolfang Kayser, Interpretación y análisis de la obra literaria, Madrid, 1954.

Alfonso Reves, El Deslinde. Prolegómenos a la teoría literaria, México, 1944. Reedición aumentada en Vol. XV de Obras Completas, Mexico, 1963.

E. Ermantiger, F. Schultz, H. Gumbel, H. Cysarz, J. Petersen, F. Medicus, R. Petsch, W. Muschg, C. G. Jung, J. Nadler, M. Wundt, F. Strich, D. H. Sarnetzki, Filosofia de la ciencia literaria, México, 1946; primera edición alemana 1930.

Herbert Dingle, Science and Literary criticism (London, 1949).

Northrop Frye, Anatomy of Criticism, Princeton, 1957.

Anatol Rosenfeld, «A Estructura de Obia literaria», Anais do Segundo Congresso Brasileiro de Cristia e Historia Literária, São Paulo, 1963.

Félix Martinez Bonati. La estructura de la obra literaria.

Santiago de Chile, 1960.

Jean Hankiss, Défense et illustration de la Littérature (Paris, 1936).

Charles Du Bos, Qu'est-ce que la littérature? (Paris, 1945).

#### C. El estudio cultural

### 1. Historia

Literary Criticism and Historical Understanding. Edited by Phillip Damon, New York, 1967.

Gustave Lanson, Méthodes de l'Histoire littéraire (Paris.

1925).

Leo Ullrich, «El problema de la historia literaria» (en Estudios filológicos sobre letras venezolanas, Caracas, 1942).

Philippe Van Tieghem, Tendances nouvelles en Histoire

Littéraire (Paris, 1930).

Paul Hazard, «Tendances actuelles de l'Hîstoire littéraire» (en Les Mois, Paris, 1935).

Walter Binni, Poetica, critica e storia letteraria, Bari, 1963.

## 2. Sociología

En la línea alemana de la sociología de la cultura, la dobilthey, la de Max Weber, publicó Levin L. Schücking su Der soziologie der Literarischen Geschmacksbildung, 1931 (Traducción: El gusto literario, México, 1950) en la que analiza el gusto y el llamado «espíritu de una época»; el «humus» sociológico de donde brota la literatura; el desplazamiento de la posición sociológica del artista; la relación cambiante entre la literatura y el público; la formación de gi. pos, escuelas v nuevas tendencias; los medios de selección y el papel de la crítica; la aceptación pública.

Otros libros de sociólogos: Francisco Ayala, El escritor en la sociedad de masas (México, 1956); Roger Caillois, Sociología de la novela (Buenos Aires, 1942) y Babel. Orgueil, confusion et ruine de la Littérature (quinta edición, París, 1948). Habría que agregar las reflexiones sociológicas de Jean-Paul

Sartre, ¿Qué es la Literatura? (Buenos Aires, 1951).

Véase también:

Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman, Paris, 1964.

Albert Guérard, Literature and society (Boston, 1935).

Ernst Kohn-Bramstedt, «The sociological approach to Literature» y «The place of the writer in German Society» (en Aristocracy and the middle-classes in Germany. Social types in German Literature: 1830-1900, London, 1935).

Milton C. Albrecht, "The relationship of literature and so-

ciety» (en American Tournal of Sociology, 1954, n.º 59).

### 3. Lingüística

Charles Bruneau, en el apéndice a la edición de 1950 de La langue des ecrivains de Ch. Guerlin de Guer, ofrece una lista de los escritores cuya lengua ha sido objeto de estudio. Aqui aludimos a las investigaciones de la lengua, no del estilo. Véase el deslinde entre la bibliografía lingüística y la estilística en Helmut Hatzfeld, Bibliografía crítica de la nueva estilística aplicada a las literaturas románicas (Madrid, 1955). Véase, asimismo, Giacomo Devoto, Studi di Stilistica (Firenze, 1950); M. Leroy, Les grands courants de la linguistique moderne, Paris, 1963; Stephen Ullmann, Language and Style, Oxford, 1954.

## 4. Pedagogía

Un método, el de la «explicación de los textos», tiene ya abundante bibliografía (v. gr.: P. Barre, L'Explication française et le commentaire de textes (Paris, 1954).

Pedro Fenríquez Ureña, «Aspectos de la enseñanza litera-

ria en la escuela común», Obra crítica. México, 1960.

Raúl H. Castagnino, El análisis literario, reedición aumentada, Buenos Aires, 1961.

#### Erudición

Andre Morize, Problems and methods of literary history, (Boston, 1920).

Gustave Rudler, Les techniques de la critique et de l'histoire littéraire en littérature française moderne (Oxford, 1923).

Hardin Craig, Literary study and the scholarly profession, 1944.

### D. El estudio crítico

Carmelo M. Bonet, Apuntaciones sobre el art. de juzgar. Lecciones sobre crítica literaria, Buenos Aires, 1936

Gaëtan Picon, Introduction a une esthétique de la Littérature. I. L'Ecrivain et son ombre (Paris, 1953).

#### II. GENERALIDADES SOBRE LA CRÍTICA

Mario Fubini, Critica e Poesia, Bari, 1956.

Donald A. Stauffer, Edmund Wilson, Norman Foerster, John Crowe Ransom, W. H. Auden, The intent of the critic (Princeton, 1941).

Albert Thibaudet, Physiologie de la critique (Paris, 1930). Allen Tate, «Is literary criticism possible?» (en Partisan Review, 1952, n.º 19).

Eliseo Vivas, Creation and discovery (New York, 1955).

Alceu Amoroso Lima, O crítico literário (Rio de Janeiro, 1945).

B. Busacca, On the limits of Criticism (Wisconsin, 1952). Harold Osborne, Aesthetics and Criticism (New York, 1955). Situation de la Critique. Actes du premier colloque international de la critique littéraire. Paris, 1964.

#### III. MODOS DE ESTUDIAR LA CRÍTICA

#### A. La crítica sobre los criticos

En todas las literaturas hay estudios así. A veces se estudia un crítico solo, como John C. Davies, L'oeuvre critique d'Albert Thibaudet (Genève, 1955); a veces una galería de ellos, como en Stanley Edgar Hyman, The armed vision. A study in the methods of modern literary criticism (New York, 1948); a veces los críticos de un solo país, como en los siguientes trabajos:

Emilia de Zuleta, Historia de la crítica española contemporánea, Madrid, 1966.

Storia della critica (opera diretta da Walter Binni), Firenze, 1962.

Roger Fayolle, La critique, Paris, 1964.

John Paul Pritchard, Criticism in America (1956).

Luigi Russo, La critica letteraria contemporanea (3 vols., 1942-43).

### B. La historia de la critica

Después de la vieja pero todavía útil obra de George Saintsbury, History of Criticism and Literary taste in Europe (3 vols., 1900-1904), han aparecido otras, cada vez más completas. Tendremos una excelente bibliografía cuando se acabe de publicar la monumental obra de René Wellek, A history of modern criticism: 1750-1950, de la que ya han aparecido los cuatro primeros tomos (Yale University Press: Tomo I, «The later eighteenth century». 1952; tomo II, «The Romantic Age», 1955; tomo III, «The Age of Transition», 1965; tomo IV, «The Later Nineteenth Century», 1965).

Véase también a:

William K. Wimsatt y Cleanth Brooks, Literary criticism. A short history (New York, Alfred A. Knopf, 1957, p. 755).

Vernon Hall, A short History of Literary Criticism, New York, 1963.

## C. Las filosofias de la crítica

Para la filosofía realista: George Lukács, Studies in European Realism. A sociological survey of the writings of Balzac, Stendhal, Zola, Tolstoy, Gorki and others (London, 1950)

Para la filosofía idealista: Benedetto Croce. «La critica litteraria» (en Primi Saggi, segunda edición, 1927).

Para la filosofía existencial: Théophile Spoerri, «Eléments d'une critique constructive» (en Trivium, Zurich, 1950, VIII).

Véase también: John Casey, The language of Criticism, London, 1966.

## D. Los géneros de la critica

Helmut Hatzfeld, Literature through Art. A new approach to French Literature (New York, 1952).

Fernand Baldensperger y Werner P. Friederich, Bibliography of comparative literature (Chapel Hill, 1950).

Antonio Porta, La letteratura comparata nella storia e nella critica (Milano, 1951).

Raimundo Lida, «Períodos y generaciones en la historia literaria», Letrus ilispánicas, México, 1958.

Paul Col'omp," La critique des textes (Paris, 1931).

Irvin Ehrenpreis, The «types» approach to Literature (New York, 1945).

Julián Marías, El método histórico de las generaciones

(Madrid, 1949).

James J. Donohue, The theory of literary kinds (2 vols., Iowa, 1943-1949).

Robert Champigny, Le genre romanesque (1963), ... poéti-

· que (1964), ... dramatique (1965).

La Commision internationale d'histoire littéraire moderne ha realizado varios congresos para estudiar especialmente estas clases de crítica: «Les méthodes de l'histoire littéraire» (Budapest, 1931); «Les périodes de la littérature moderne» (Amsterdam, 1935); «Les genres litteraires» (Lyon, 1939). Esa Comisión publicó, bajo la dirección de Jean Hankiss, Helicon. Revue internationale des problemes generaux de la litterature (1838-1944).

## E. La metodología de la crítica

David Daiches, Critical approaches to Literature (New Jersey, 1956).

James Craig La Drière, Directions in contemporary criticism and literary scholarship, 1955.

René Wellek, Concepts of Criticism, Yale University Press, 1963.

## IV. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE LA CRÍTICA

En las obras ya mencionadas pueden encontrarse las caracterizaciones de estos métodos. Aquí solo daremos la bibliografía especializada de unos pocos métodos.

### A. La actividad creadora

#### Método histórico

Harold Cherniss, The biographical fashion in literary criticism (University of California, Publications in Classical Philology, 1933-1944, XII).

Victor Erlich, «Limits of the biographical approach» (en

Comparative Literature, Oregon, 1954, 6, 130-317).

Mario Apollono, Critica ed esegesi (Firenze, 1947).

## 2. Método sociológico

György Lukács, Il marxismo e la critica letteraria (Torino, 1953).

George Lukács, Studies in European realism. A sociological survey of the writings of Balzac, Stendhal, Zola, Tolstoy, Gorki and others (London, 1950).

Jozsef Rèvai, Lukács and Socialist Realism. A hungarian

literary controversy (London, 1950).

## 3. Método psicológico

Ernst Kris, Psychoanalitic explorations in art. [Part. IV:

Problems !!ierary criticism] (New York, 1952).

Karl Gustav Jung. «Psychology and Literature» (en The creative-process, edited by Brewster Ghiselin, University of California, 1952).

Eduard Spranger, Lebensformen (Traducción: Formas de

vida, Madrid, 1945).

Roy Printice Basler, Sex Symbolism, and Psychology (New Brunswick, 1948).

Herbert Read, «The nature of criticism» (en The nature of

Literature, New York, 1956).

Frederick J. Hoffman, Freudianism and the literary mind (Baton Rouge, 1945); "Psychoanalysis and literary criticism" (American Quarterly, Summer, 1950, II).

Kenneth Burke, "Freud and the analysis of Poetry" (The

Philosophy of literary form, New York, 1941).

F. J. B leskov Jansen, Poetik (Traducción: Esthétique de l'oeuvre d'art littéraire, Copenhague, 1948).

Charles Mauron, Psychocritique du genre comique, Paris, 1964.

#### b. La obra creada

#### Método temático

Kenneth Burke, A Grammar of Motives, New York, 1945. Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, Bloomington, Indiana, 1932-36.

Helmut Hatzfeld, «El motivo estilístico», cap. VIII de Bibliografía Crítica de la nueva estilística, Madrid, 1955.

Wolfang Kayser, «Conceptos elementales del contenido», primera parte, cap. II, de Interpretación y Análisis de la obra literaria, Madrid, 1958.

Jean-Paul Weber, Domaines thematiques, Paris, 1963.

#### Método formalista

Victor Erlich. Russian Formalism. History. Doctrine (The Hague, the Netherlands, 1955).

Alfredo Panzini-Augusto Vicinelli, La parola e la vita. Dalla grammatica all'analisi stilistica e letteraria (Milano, 1948).

P. Barre, L'Explication française et le commentaire de textes (Paris, 1954).

John Crowe Ransom, The New Criticism (1941).

Robert Salmon, «El problema central de la crítica literaria» (en Anales del Instituto de Lingüística, Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, 1942, tomo I).

E. Geranti, «Statistica letteraria» (en Genus, 1950-1952, IX). Cleanth Brooks, «My credo: the formalist critic» (en Kenyon Review, 1951, XIII).

Leochard Beriger, Die Literarische Wertung. Ein Spektrum der Kritik (Halle, 1938).

Roman Ingarden, Das Literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem greuzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft (Halle, 1931).

Murray Krieger, The new apologists for Poetry (Minneapo-

lis, 1956).

W. K. Wimsatt, The verbal Icon. Studies in the meaning of Poetry (Kentucky, 1954).

Laurent Le Sage, The French New Criticism, Pennsylvania State University Press, 1967.

#### Método estilístico

Helmut Hatzfeld, Bibliografia critica de la nueva estilistica aplicada a las literaturas románicas (Madrid. 1955); «Stvlistic criticism as Act-minded Philology» (en Yale French Studies, Spring-Summer, 1949, II).

Para una bibliografía de Leo Spitzer véase: René Wellek, «Leo Spitzer (1887-1960). A selected Bibliography of L.S. Comparative Literature, University of Oregon, XII (1960) «Addenda to Spitzer Bibliography», ibid, XIII (1961). Traba-

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

jos de Spitzer donde expone su método y ofrece datos autobiográficos: Lingüistica e Historia Literaria, Madrid, 1955; «Les Théories de la Stylistique», Français Moderne, 20 (1952); «La mia stilistica», Cultura Moderna, 17 (1954); «Risposta a una critica», Convivium, XXV (1957); Critica stilistica e semantica historica, Bari, 1966; y especialmente «Lo sviluppo di un metodo», Cultura Neolatina, XX (1960).

Amado Alonso, «Carta a Alfonso Reyes sobre la Estilística» y «La interpretación estilística de los textos literarios» (en Materia y forma en poesía, Madrid, 1955). Consideraciones sobre la Estilística son frecuentes en muchos de sus otros trabajos. Véase «Bibliografía de Amado Alonso» (en Nueva Revista de Filología Hispánica. Homenaje a Amado Alonso, tomo I, México, enero-junio de 1953, año VII, a.º 1-2).

Pierre Guiraud, La stylistique, Paris, 1954.

Benvenuto Terracini, Analisi stilistica. Teoria, storia, problemi, Milano, 1966.

### C. La re-creación del lector

I. A. Richards, Practical criticism (1929). Arthur Nisin, La littérature et le lecteur, Buenos Aires.

#### V. LA CRÍTICA INTEGRAL

Además de sus numerosos trabajos de crítica literaria Benedetto Croce ha contribuido en varias ocasiones con teorías de la crítica. Basta mencionar el capítulo III de *La Poesia* (edición aumentada, 1946).

Para el pensamiento de Croce véase Cinquant'anni di vita intelletuale italiana. 1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo amiversario, 2 vols. (Napoli, 1950); especialmente «L'Estetica di B. Croce» en «Gli studi di Estetica» por Adelchi Attisani, vol. I, pp. 289-299). Tulio De Mauro, «La letteratura critica piu recente sull'estetica e la linguistica crociana», De homine, 11-12 (1964).



كشاف الأعلام

| 14             | الهمزة                                     |
|----------------|--------------------------------------------|
| الصفحة         |                                            |
| ١٣             | – آيالوس ، ج . و W . ل , Abalos            |
| 44             | – أيرامز ، م . ه . Abrams, M . G           |
| ۱۸             | - إتبيه ، ج Hytier, G                      |
| Y-A            | – آئورين  Azorin                           |
| 170            | – أدار ، م . ج Adler, M . G                |
| 1.4            | - إرثيا ، إ . دى Ercilla, A . de           |
| V1 . V 1A      | أرسطر . Aristoteles                        |
| λ <b>ο</b> , – |                                            |
| 40 . TO        | أرتولد ، م Arnold, M                       |
| 111            | أريستو ، ل Ariosto, L                      |
| 174            | – استناررینسک <i>ی</i> ، ج ل Storoimski, ا |
| 177            | - إسكاربيه ، ر Escarpit, R                 |
| 176            | - اسکندر ( أمير )                          |
| 74 . 24        | – أنلاطرن Platon                           |
| 4.6            | – أغلوطين Plotino                          |
| 144            | – أنبيًانيدا . Aveblanela                  |
| 1.4            | – ألبيريس ، ر . م Alberes, R . M           |
| 174            | – إلتون ، و Elton, W _                     |
| . 1-1 . AY     | ألونسو ، أمادو : Alonso, A                 |
| 144 . 147      |                                            |
| 144            |                                            |

| ۱۸۱ ، ۱۸۰  | Alonco D. I. est                       |
|------------|----------------------------------------|
|            | - آئوتسو ، دامسو . Alonso, D           |
| 147 . TAF  |                                        |
| 14 . 1A1.  | - إليوت ، ت . س . Eliot, T . S         |
| AIA ' IYA  |                                        |
| 121 . 651  | – [میسرن ، و Empson, W و               |
| ATI . FT   | – إنجاردن ، ر ingarden, أ              |
| 144        |                                        |
| 30         | – إنريكيث أررينيا . Henriquez Urena    |
| 197        | – إنكلان ، ف \ Inclan, V               |
| 76         | – أنكيس ، ج J                          |
| 117.716    | – أرباخ ، [ ] Aurbach, E               |
| .14.12     | - أرتيجا إي جاسيت . خ ل Orega Y Gasset |
| 111        | •                                      |
| 43         | – أوسيرين ، هـ Osborne, H              |
| Y . 0 . 10 | أوتامونو ، م Unamuno, M .              |
| 11.        | – أرتيا ، ب ، دى Ona, P . de           |
| A.         | - اِهرينبرس ، إ Ehren Preis, I إ       |
| 141        | – أبيئجورك ، أ lergorov, A             |
|            | ( ب ).                                 |
| 10 74      | - بارت ، ر Barthes, R                  |
| 14.        | - باستید ، ر Bastide, R                |
| 140        | – یالی ، ش Bally, Ch                   |
|            |                                        |

| ą.          | - بایرین ، لورد . Bayron, Lord       |
|-------------|--------------------------------------|
| 16.         | - بتشبلار ، ج Bachelard, G           |
| 40          | - برانس ، ج Brandes, G               |
| 48          | - براند ، ت . 1 . A 1 . ت الد ، ت    |
| ٤.          | – برپوس ، هـ Barbusse, H             |
| 14          | – پرچسرن ، هـ Bergson, H             |
| 144         | - برجلير ، إ Bergler, E إ            |
| 140         | – پرتو ، ش Brunau, Ch                |
| 174         | – بررکس ، ك Brooks, C                |
| .70 . EV    | - بررنتيبر ، ك Brunetiere, F         |
| ٧٦          |                                      |
| ه ع ر ۲ ع ، | – بربینج ، ر Browing, R              |
| 144         |                                      |
| 63 . 72     | – بیت ، إ . Barrett, E               |
| 104         | – بریل ، Brel, L J -                 |
| ۱٤١ ر ١٤٨   | – بربرن ، هـ Bremond, H              |
| 47/         | ⊸ىلاكبور ، ر . ب Blackmur, R . P . ⊸ |
| 144         | – يلاتشو ، م Blanchot, M             |
| . 177 . 17  | - بلزاك ، هـ Balzac, H               |
| 160 . 166   | •                                    |
| 48          | – ہلیکسن ، أر Blixen, O              |
| 4.0         | – بواس ، ج Boas, G                   |

| 74        | – برالو ، ق Boileau, N                      |
|-----------|---------------------------------------------|
| 117. 22   | - يودلير ، دن Baudelaire, Ch                |
| ٤٧        | پرېيد ، پ . Bourget, P پرېيد                |
| 114.7.    | يورشن ، خ . ل L . يورشن ، خ . ل             |
| 174 . 174 | برزاد ، این . Burke, K                      |
| ٧.        | – برکاشیر ، ج Boccaccio, G                  |
| 414       | Vega Garcilso, de la یجا ، جرثیلاسو ، دی لا |
| 10 164    | – <sub>ایجین</sub> – Beguin, A أ            |
| 171       | – بیرجیر ، ل Beriger, L                     |
| ٤.        | – پیرچید ، م Berger, M                      |
| £ø        | - پرسیبه ، ر Besier, R                      |
| ٧١.       | - بیکر ، ج ، 1 . Bequer, G . A              |
| 47        | - پیلسکوف جانسن ، ف .                       |
| ٠.        | Billeskov . Jansen . F .                    |
| 11.       | – بیر ، 1 Bello, A                          |
|           | ب = P                                       |
| 170       | - پاتش ، هـ . ر Patch, H . R                |
| 17.       | - پاروس ، ن ، دی Paros, N . de              |
| ٧.        | – پترارك ، ر Petrarca, R                    |
| 41        | ⊸ پترونیو ، ر Petronio, R                   |
| 12.70.20  | پروست ، م Proust. M                         |

. 144 . 174 .

| 140       |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 174       | - ہنیئیر ، ج Pfeiffer, J               |
| <b>YY</b> | – پلیغانرف ، ج Plekhanov, G            |
| 22.7/7    | -بر،اِ.اًPoe, Eا                       |
| 77 . YY   | - برب ، 1 Pope, A                      |
| 174       | – براتی ، ج Polti, G                   |
| 41        | - بولوك ، ت ، ث Pollock, T . C         |
| ١         | – بولیه ، ج Poulet, G                  |
| ٤٠        | – پیراندللو ، ل Pirandello, L          |
| 71        | ببریث جالدرس ، ب Perez Galdos, B       |
| 14        | - ببریث دی آیالا ، ر Perez de Ayala, R |
| 1.4       | - بیکرن ، جایتان Picon, Gaetan         |
| 44        | - پییر - کینت ، ل Pierre - Quint, L    |
| 717 . A7  | – پیپر ، هـ Peyer, H                   |
|           | (ت)                                    |
| .177 . 49 | - تولستري ، ل Tolstoi, L ا             |
| 177       |                                        |
| 174       | – ترماشنیسکی ، ب .  Tomashevski, B     |
|           | - تىبردىد ، أ Thibaudet, A             |
| . 44 . 44 |                                        |
| 4.        |                                        |
| 47/       | - ئىت ، أ Tate, A                      |
|           |                                        |

```
- تيراشيني ، ب . . Terracini, B
   174
                                     - ين ، د. . Tuine, H
   141
                              - تينيانرك ، إ . . Tynyanov, Y
 . 40 . 14
   174
                               (ث)
                             - برانتیس ، م . . Cernantis, M
44 . 41 . 17
. 117. 117
14. . 147
                                   -- ئىرى ، أ . . Thierry, A
    10
                                ( ج )
                       _ جارينا لركا ، ف . . Garcia Lorca, F
 . 101.
                             - جاكوسون ، ر . . Jakobson, R
14. . 174
                                  - جانش ، إ . . Jaensch, E
   177
                              - جدا ، ث ، إ . . Gadda, C . E . . إ
    £.
                          - جدارا ، ف . دى . de .
   101
                                   - جراف ، ر . . Graves, R
   111
                                      - جرثيلاس ( انظر ) بيجا .
```

| , YF . at   | - بوتد ، چ ، و W . ل Goethe, J . W |
|-------------|------------------------------------|
| 176. 4.     |                                    |
| **          | - جرلدمان ، ل Goldmann, L          |
| . 17£ . 17F | – برنج ، له ، ج Jung , C . G       |
| . 10 177    |                                    |
| 101         |                                    |
| <b>V</b> Y  | - جرامرة ، لد Gongora, L           |
| 144         | - جرئز ، إ Jones, E                |
| ٧٣          | – چونسرڻ ، ص Johnson, S            |
| 147 . 18    | - جريرالدس ، ر Guiraldes, R        |
| . 20 . 79   | جریس ، ج Joyce, J جریس             |
| 144 . 144   |                                    |
| Y-4 . AY    | – جيد'، أ Gide, A                  |
| 171         | – جبرار ، ر Girard, R              |
| 144         | - جيئارا ، أ ، دي Guevara, A . de  |
| 44          | - جیلبیر ، س Gilbert, S            |
| Y\W. E.     | – جیس ، هـ James, H                |
| A <b>5</b>  | - جبرفانینی ، ج Giovannini, G      |
| Y1.         | – جبین ، ج ل ، Guillen             |
| 16          | - جبيد ، ل Guillet, L              |
|             | (خ)                                |
| . 171 . 17. | - خبينيث ، خ . ر R Jimenez, J . R  |

| 7.0, 177     |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 3 <b>4</b> 6 | - خزان دی مینا . Juan, de Mana       |
| AF           | - خىرمونسكى ، ك Vermunski, V         |
|              | ( 2 )                                |
| . 11 1.6     | - طابعه ، بليين . Dario, Pl          |
| Y.0.160      |                                      |
| . 17 . 11    | – دانتی . Dante                      |
| . V at       |                                      |
| 777. 4.      |                                      |
| 44           | - درایدن ، ج Dryden, J               |
| 18           | - درامرسیریسکر ، ج Dragomirescou, M  |
| 44           | - درجلاس ، ك . ن Douglas, K . N      |
| 144 . 141    | - درس ، إ Dors, E                    |
| 10.18        | - دوستوینسکی ، ف ، . • Dostoivski, F |
| <b>V</b> 1   | دى بالى ، ع J. Bellay, J             |
| 7-8. 44      | ~ دى برس ، ئىن Du Bos. Ch            |
| AA           | دىبوس ، ك C Debussy, C               |
| 14.          | - «پانهرو ، د Diderot، D             |
| Y£ . 70      | – دی ستگتیس ، ف De Sanctis, F        |
| 44           | – دیتر ، ل Deffoux, L ا              |
| 144.1.       | دیئرتر ۰ ج Devoto                    |
| 7A1 . AA1    |                                      |

| ٧.٨        | ے دیکارت ، ر Descartes, R                |
|------------|------------------------------------------|
| 146        | ا دیلا نرایی ، ج Della. Volpe, G         |
| 117        | - دیلئی ، و Dil'∴y, W                    |
| . £A . £Y  | - دینجل ، هـ Dingle, H                   |
| 184 . 14.  | 23                                       |
|            | (,)                                      |
| 14 184     | - رابلیه ، ف Rabelais, F                 |
| 10117      | - رایرند ، م Reymond, M                  |
| ٤٦         | - رسکین ، ج ل Ruskin, ا                  |
| ££         | - رکاردو ، أ Plicardou, A                |
| 171        | - رکیرت ، اِ Rickert, E                  |
| LL         | - ريبر ، أ Rimbaud, A                    |
| ٨٠         | - روسر ، ج ، ج . J . J روسر              |
| 194        | - روسید ، چ ل Rousset,                   |
| . 174 . £A | - ریتشاردز ، اِ . A A                    |
| Y-1. Y     |                                          |
| 161.1.1    | - رید ، هـ Read, H                       |
| ٤٥         | <br>- ریلک <i>ی</i> ، ر . م Rilke, R . M |
| 44         | Reyes. A أ                               |
|            | (;)                                      |
| <b>71</b>  | - زولا ، إميل Zola, E                    |

| :               | (س)                                     |
|-----------------|-----------------------------------------|
| A1 , F . 1 .    | – سارتر ، ج . پ Sartere, J . P          |
| Y.4.1.Y         |                                         |
| 115             | - سارمینتو . Sarmento                   |
| ١٣              | - سالازار ، أ Salazar. A                |
| 170 . 160       | - ساليناس ، ب Salinas, P                |
| . 86 . 44       | – سپریری . Spoerri, Th                  |
| 44              |                                         |
| . 40 . 5.       | - سبیتزر ، ل Spitzer, L ا               |
| . 174 . 113     |                                         |
| . ۱۸۹ . ۱۷۳     | •                                       |
| . 141 . 14.     |                                         |
| . 147 . 147     |                                         |
| 147             |                                         |
| -               | - ستاروہنسکی ، ج . ( انظر ) استاروہنسکی |
| Y£              | - ستال ، مدام دی Stael . Madame de      |
| 11              | - ستئنسون ، ر . ل Stevenson, R . L      |
| ٤١              | - ستندال Stendal                        |
| ٧١              | – سدئ <i>ی</i> وف Sidney, Ph            |
| £ <b>T</b> . £Y | ستراط . Socrates                        |
| ٧١              | - سكاليجيرو ، ج . ث C ث                 |
| 10              | سكوت ، و Scott. W                       |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| 70 . 4V . 67 | - سنت - پیف ، ش Sainte - Beuve , Ch   |
|--------------|---------------------------------------|
|              | Canto Dodyo, On                       |
| . Vo . V£    |                                       |
| 144          | •                                     |
| 17.1.14      | - سنتيانا ، ج Santayana, G            |
| *1¥          | سردای ، ب Souday, P                   |
| 174          | - سرريو ، إ Souriau, E                |
| 167          | - سرزا ، ریبرت ، دی Souza , R . de    |
| cal . ral    | - سرسیر ، ف . دی Saussure, F . de     |
| 144          | – سرئرکل . Sofocles                   |
| 17           | – سریفت ، ج J Suift, J                |
| 188          | - سرینبررن ، أ . س S winburne, A . Ch |
| 1.4          | ~ سيزارس ، هـ Cysarz, H ميزارس        |
| ٧.٧          | ~ سيمرڻ ، ب ، هـ Simon, P . H         |
| 144          | - سیمیل ، ج Simmel, G                 |
| 144          | - سينكلير ، أربتون . Sinclair, Upton  |
|              | (ش)                                   |
| . 77 . 47    | - شکسبیر ، و Shakespeare, W           |
| . 120 . 187  |                                       |
| 140 . 157    |                                       |
| ۸۳/          | - شكلونسكى ، ف Shklovski, V           |
| Y£           | - شلیجیل ، أ . وف Schlegel, A . Yf    |
| 177 . 175    | - شركينع ، ل . ل Schucking, L . L .   |

| 144         | - شوغوت . Sholokov                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 107.44      | - شرمیکر ، ر Shumaker, W                                    |
| **          | - شیشرین . Ciceron                                          |
| 11          | - شیللی ، ف Schiller, F                                     |
| 17          | - شيللي ، ب . ب . Shelley . P . B ب                         |
| 144         | - شیلیر ، م Scheler, M                                      |
|             | ( 9 )                                                       |
| ۱۳.         | – العقاد ( عياس محمرد )                                     |
|             | (ن)                                                         |
| . 47 . 20   | – نالىرى ، پ Valery, P                                      |
| . ۲-۱ . ۱٤٨ |                                                             |
| Y · Y       |                                                             |
| . ۸۷ . ۸۰   | Van Tieghem , P بان تيجيم ، ب                               |
| 4.          | tan trogerom, to the property                               |
| Y.          | - نای ، ب Fay, B                                            |
| ٧.٧         | - فرانس ، أ France . A                                      |
| 11          | - نرای نور ثروب . Fraye, N                                  |
| 101         | – نربی تور تروپ ، ۱۰ ، ۲۵٫۰۰ ،<br>– نرجسون ، ف Fergusson, F |
|             | - فرجسون ، ف ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،              |
| 114         | - فرناندیث ، ر Fernandez . R                                |
| . ۱۳٦ . ١٥  | – فروید ، س Freud, S                                        |
| 141 . 141   |                                                             |
| 181         | - فریزر ، ج ، ج ، ج . Frazer, J . G ج                       |

| – ئلوپىر ، ج Floubert, G          |
|-----------------------------------|
| - فربيني ، م Fubini, M            |
| - فرسلیر ، ك Vossler, K           |
|                                   |
|                                   |
| ť                                 |
| – نیجیبرپدر ، ن Figueiredo, F     |
| – نیرن ، ج ل Verne, J             |
| - نیکو ، ج . ب Vico, G . B        |
| (ك)                               |
| – کارول ، ل Carrol, L             |
| – کاسالدریو ، خ Casalduero, J     |
| - کاسترو ، أ Castro, A            |
|                                   |
| – کاستلئیترو ، ل Castelvetro, L   |
| - کاسپیر ، اِ Cassirer, E         |
|                                   |
| - کامن ، س . ج Kahn, S . J        |
| – کراررینسرن ، ج Crowe Ranson , G |
| – کروتشد ، ب Croce, B             |
| · · ·                             |
|                                   |
|                                   |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

```
. 144 . 171
  . 44. . 144
  . 444 . 441
 . YYE . YYY
 . 777 . 770
     AYY
                                       - کروث ، سان خوان دی لا .
  . ...
             Cruz, San, J. de la.
                                  - كروث ، سور خرانا إنيس دى لا .
 YITY . II. Cruz Sor J. I. de la.
                                   -- كريسو ، م . . . Cressot , M
     140
                              - کلارك ، هـ . هـ . كلارك ،
     17.
                                       - كنتلان . Quintiliano
     14
                            - کررتیوس ، اِ . ر . . Curtius, E . R
 . 176 . 117
     174
                                        - كردة ، أ . . Korn, A . . أ
    81
                                   - کرریا ، ج . . Correa, G
    101
                       - كولبردج ، س . ت . . . Coleridge , S . T .
 . VL . 30
  121. 12.
                      - كرنان دريل ، Conan : Doyle , A . . أ
   1 WE ..
44
                                  - کرنتینی سے . . Contini , G
                     - كرهن - برامشتت . Kohn - Bramstedt, E
     14
```

```
11
             - كيلير - كوتش ، أ . ت . . Quiller - Couch, A . T
                                  (1)
   1.4
                                    - لايسا ، ر . Lapesa, R
                                    - لاسبر ، ب . Laserre, P
   117
  1164
                                   Langer, S . . ... - Year
                                   - لانسرن ، ج . . Lanson, G
    21
                              - لربى دى پيجا . Lope de Vega
  13 . 40
   YIL
                                 - لرجرنس ، ل . . . Lagones, L . . .
                                        Loche, L.. J. J. -
    ٧٨
                                    - لوكاش ، ج . . Lokas , G
. 171 . 2.
146. 144
                                         - لړکريثير . Lucrecio
    ٩.
                                           - لولچينو . Longino
  11. 11
                               - لريس ، ج . ل . . Lowes, J . L . . . . -
    11.
                             - ليبنيز ، ج . ر . . Leibniz , G . W
    YA.
                                        - ليدا دي ملكبيل ، م . ر .
. 170 . 176
             Lida de Malkiel, M. R.
    114
                                          - ليدا ، ر . Lida . R
    1.6
                            - ليسينج ، ج . إ . . Lessing . G . E
    74
                           - ليني - برول ، ل . . . Levy - Bruhl, L
    101
                                      - ليميتر ، ج . . Lemaitre
.. YIY
```

۱۳

- مولار ، ج . إ . . Mueller , G , E . . إ

| 114        | موتعاليو ، خ ل Montalvo , J               |
|------------|-------------------------------------------|
| <b>A</b> 4 | – موترو ، ت Munro , T                     |
| 114        | – میتری . Metri                           |
| 174        | میرو ، ج Miro , G                         |
| 44 . 14    | – میشر ، ج Michaud , G                    |
| . ** . **  | – میلترن ، ج J Milton , J                 |
| 121        | •                                         |
| ٧١ -       | - مینترونر ، Minturno , A 1               |
| 115.11     | - مینیدیث پیدال ، ر Menedez Pidal , R     |
| 117.70     | - مینیندیث بلایو ، م . Menedez Pelayo , M |
|            | ( ¿ )                                     |
| ۸٦         | - نادلر ، ج Nadler , J و                  |
| 1.4        | - نادر ، م Nadeau , M                     |
| ١.٣        | - ئىرو ت Navarro , T                      |
| A4         | - نيجين <i>سكى ، ف N</i> ijinsky , V      |
| 1.1        | - نیرودا ، ب Neruda , P                   |
| Y.W. 11.   | •                                         |
| Y • •      |                                           |
| 14         | - نیکلسون ، م Necolson , M                |
| 11         | - نيوتن ، إ Newton , أ                    |
| 1 *        | ( هـ )                                    |
| Y - a      | - هاردی ، ت Hardy , T                     |
| 7 • #      | :                                         |

| 1.1             | - مازار ، ب P Hazard , P          |
|-----------------|-----------------------------------|
| 141             | – مام ، ف ، م Hamm , V . M        |
| 1.1             | - مايان ، س . إ . Hyman , S . E   |
| 4.              | – ماینی ، مہ Heine , H            |
| 11              | – متلر ، Hitler , A 1             |
| ÝY              | – هردر ، چ ، چ G و                |
| 111.114         | َ ۔۔ َ مرناتدیث ، خ ل , Hernandez |
| ĹY .            | – منټکين ، إ Hennequin , E        |
| . 4X . £4       | – مزراس ، Horacio                 |
| A0 . 14         | •                                 |
| 174             | – َمْزَزْرْ ، أ Houser , A        |
| Y.Y .           | - مَرْسُمان ، أ Housman , A . E أ |
| 179', 19        | - هوسیرل ، اِ Husserl , E         |
| ۸۳              | - موکسلی ، آ Huxley , A           |
| 101             | - هولرايت ، ف Wheelwright , Ph    |
| ``\^\<br>```\^\ | – هرمبرات ، و Humboldt , W        |
| 18              | – مرمیر . Homero                  |
| 10              | - مریتهد ، آ . ن Whitehead , A    |
| YE . T ET       | - هيجر ، فيكتور . Hugo , V        |
| 170             | Auguet , G . ميجيت ج              |
| 144 . 14        | - ميدجر ، م Heidgger , M .W       |
|                 | 1 44 4                            |

(و)

|                        | <b>+ J</b> /                   |
|------------------------|--------------------------------|
| 7.7.7.7                | وایلد ، آر Wilde , O           |
| . ۱۳۳ . ٧٤             | - وردزدررت ، و Wordsworth , W  |
| 141                    |                                |
| ٧.                     | - وست ، هـ Wast . H            |
| 144                    | – راسرن ، إ Wilson , E إ       |
| \ <b>7</b> . <b>27</b> | – ولك ، ر Wellek , R           |
| 178                    | - ىىن ، ر . ب Warren , R . P   |
| 174                    | – دولف ، أ Wolff, A أ          |
| 177 . 10.              | – ويبر ، جان بول Weber , J . P |
| 177                    | - يىبىر ، م Weber , M          |
| 74                     | - ریلز ، هـ . ج Wells , H . G  |
| 177 . 178              | - ريسات ، و . ك Wimsatt, W . K |
| <b>457, 717</b>        | - رینترز ، [ ] Winters , R     |
| . '                    | ( ي )                          |
| 171                    | يرل ، ج . أر Yule , G . U      |
|                        |                                |

\* \* \*

# ...

## كتب أخرى للمترجم

- امرؤ القيس : حياته وشعره ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف القاهرة ١٩٨٥ .
- دراسة في مصادر الأدب ، الطبعة السادسة ، دار المعارف القاهرة ١٩٨٥ .
- ملحمة السيد : دراسة مقارنة ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف القاهرة ١٩٨٣ .
- مع شعراء الأندلس والمتنبى ، ترجمة لكتاب المستشرق الإسبانى إميليو غرسيه غرميث ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف القاهرة ١٩٨٨ .
- ♦ بابلو نيرودا : شاعر الحب والنضال ، كتاب روزاليوسف ،
   القاهرة ١٩٧٤ . { نفد وتعاد طباعته الآن } .
- ◄ تحقيق كتاب طوق الحمامة لابن حزم ، الطبعة الرابعة ، دار
   المعارف ، القاهرة ١٩٨٥ .
- دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة ، الطبعة الثالثة ،
   القاهرة ۱۹۸۲ .
- القصة القصيرة: دراسة ومختارات ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٨ .
- الشعر العربي المعاصر: روائعه ومدخل لقراءته ، الطبعة

- الرابعة ، دار المارف ، القاهرة ١٩٩٠ .
- الحضارة العربية في إسبانيا ، ترجمة لكتاب المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٥ .
- الفن العربى فى إسبانيا وصقلية ، ترجمة كتاب المستشرق . الألمانى فون شاك ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة . ١٩٨٥.
- دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٧ .
- التربية الإسلامية في الأندلس ، ترجمة كتاب المستشرق الإسباني خوليان ريبيرا ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٠ .
- الأخلاق والسير لابن حزم ، تحقيق وتقديم وتعليق ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٢ .
- ♦ في الأدب المقارن : دراسات نظرية وتطبيقية ، دار المعارف القاهرة ١٩٨٨ .
- الأدب المقارن : أضوله وتطوره ومناهجه ، دار المعارف ،
   القاهرة ۱۹۸۹ .
- الشعر الأندلس في عصر الطوائف ، ترجمة كتاب المستشرق
   الفرنسي هنري بيريس ، دار المعارف القاهرة ١٩٩٠ .
- الأدب الأندلسى من منظور إسبانى ، دراسات لكبار

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المستشرقين الإسبان مكتبة الأداب ، القاهرة ١٩٩١ .

- الشعر العربى في إسبانيا وصقلية ، الجزء الأول ،
   للمستشرق الألماني فون شاك ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٩١
- مناهج النقد الأدبى ، ترجمة كتاب إنريك أندرسون إمبيرت ،
   مكتبة الآداب القاهرة ۱۹۹۰ .

كتب على وشك الصدور:

- مقدمة في الأدب الإسلامي المقارن .
- الحب عند دانتی وابن حزم ، دراسة مقارنة ، مع ترجمة
   کتاب الحیاة الجدیدة لدانتی .
- ابن حزم القرطبى ، ترجمة كتاب المستشرق الإسبانى الكبير
   أسين بلاثيوس .



overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفهرس

|          | O-34-5                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| ملعة     |                                                               |
| (ج)      | مقدمة المترجم                                                 |
| ۳        | متدمة المؤلف                                                  |
|          | ر النصل الأول :                                               |
| mi - 1 . | العلوم التي تَدْرس الأدب                                      |
| 14       | ١ - الدراسة النفعية                                           |
| 14       | ٧ – الدراسة الفلسقية                                          |
| ٧.       | ٣ - الدراسة الثقافية                                          |
|          | التاريخ - علم الاجتماع - الكان الذي يحتله الأدب في            |
|          | مجتمع معدد - استهلاك الأدب - نظام الحياة الأدبيه - التأثيراتُ |
|          | على الحياة الأدبية - وطيفة الأدب الاجتماعية - علم اللغة -     |
|          | التربية - الموسوعية - الدراسة النقدية                         |
| 76 - 77  | <ul> <li>الفصل الثانى: عموميات حول النقد</li> </ul>           |
| 44       | ١ - أحداء النت.                                               |
| 14       | ٧ - نقد الفنانيين                                             |
| ٤٧       | ٣ - الثقد العلمي                                              |
| 64       | 2 - وظائف النقد                                               |
| *4       | <ul> <li>علم القيم الجمالي والناقد</li> </ul>                 |
| 44       | ٧ - أوهام الثقد                                               |
| ٦.       | ۷ - ضعف النقد                                                 |
| 7.7      | ٨ - قائمة تساؤلات الناقد                                      |
|          |                                                               |

| 1.7 - 10      | ● الفصل الثالث: طرق دراسة النقد       |
|---------------|---------------------------------------|
| 7.0           | ۱ - نقد النقد                         |
| 37            | Y - تاريخ النقد                       |
| <b>Y4</b>     | ٣ – فلسفات النقد                      |
| <b>A</b> •    | الغلسفة الواقعية                      |
| AY            | الغلسنة المثالية                      |
|               | الفلسفة الرجودية                      |
| Ņė į          | 4 - انواج النقد                       |
| - 16          | • ~ منهجية النقد                      |
| <br>۲۱۸ – ۱۰۳ | ● الفصل الرابع: تصنيف المنامج النقدية |
| 1.1           | النشاط الخلأق                         |
| ).Y           | ١٠ - المنهج التاريخي                  |
| 114           | ۷ – المنهج الاجتماعي                  |
| / KY          | ٣ - المنابع النفسي                    |
| 148           | • إنتقال                              |
| 1106          | • العمل المُبْدَع                     |
| 3 \ 0.Y.s.    | * .<br>{ ٍ- المنهج الموضوع <i>ي</i>   |
| - 170T        | ¥ - النهج الشكلي                      |
| 184           | و المنهج الإسلوب <i>ي</i>             |
| 111           | - انجقال<br>- انجقال                  |
| 17 <i>0</i> · | ، القارئ يعيد إبداع ما قرأ            |
| , Andr        | ۱ - المنهج العقيدي                    |
| 1 "1"         |                                       |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Y . . ٢ - المنهج الانطباعي 11. ٣ - المنهج التحريلي 414 . انتقال YYY - Y14 الفصل الخامس: النقد متكاملا 414 • نقد النقد YY. ه مثل نقدى : بند يتوكروتشة YYA و الإرسال YEY - YPF - كشاف مصادر المؤلف - كشاف الأعلام YET - كتب أخرى للمترجم \*\*\*

\* \* \*



erted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version

\* \* \*

رقم الإيداع القانوني : ۱۹۹۱ / ۱۹۹۱

الترقيم الدولى: 0- 241 -037 الترقيم الدولى:







### المؤلف

- Anderson Imbert Enrique
- ولد فى قرطبة ، كبرى مدن الأرجنتين بعد العاصمة
   عام ١٩١٠ .
  - أصبح أمين اتحاد الكتاب عام ١٩٣٦ .
  - أستاذ في جامعة بونس أيريس عام ١٩٥٧.
- ثم أستاذ فى جامعة ميتشيجان ، فى الولايات المتحدة عام ١٩٥٩ ، وفى عام ١٩٦٨ أنشأت له جامعة هارفارد خصيصا كرسى النقد الحديث ليشغله.
- كتب رواية فيخيليا عام ١٩٣٤ ، والهروب ١٩٣٥ ، وبراهين الفوضى ( مجموعة قصص ) ١٩٤٦ ، وهن النثر فى خوان مونتالبو ١٩٤٨ ، وتاريخ أدب أمريكا اللاتينية ١٩٥٨ ( الطبعة الخامسة ١٩٦٥ ) ، ودراسات عن كتاب أمريكا ١٩٥٤ ، وكتب الغرب الكبرى كتاب أمريكا ١٩٥٤ ، وكتب الغرب الكبرى ١٩٥٧ ، والنقد الأدبى المعاصر ١٩٥٧ ، وآحاد الأستاذ (مقالات) ١٩٦٥ ، والجنون يلعب الشطرنج (مجموعة قصص ) ١٩٧١ .
- أما الكتاب الذي بين يدى القارئ ، فقد صدر في مدريد عام ١٩٦٩ .